# عراد الد

في هندًا العدد :

- العمر حي والحضارة
- الهاء العربية الصوت والوظائف (دراسة توليدية)
- مفهوم اللغة في ضوء اللسانيات الحديشة
- القضايا الصوتية والصرفية «في فاتحة الكتاب»
- مصطلح العجمية عندابن خلدون

# علوم اللغه

# دراسات علمیة مُحَكَّمة تصدُر أربع مرات فی السنة كتــاب دوري

Y . . Y

العدد الثالث

المجلد العاشر

#### رئيس التحرير أ.د. محمود فهمي حجازي (القاهرة)

مدير التحرير

نائبا رئيس التحرير

د. مجدی إبراهیم بوسف (حلوان)

ا.د. سعید حسن بحیری (عین شمس)

أ.د. عمر صابر عبد الجليل (القاهرة)

#### السنتشارون العلميون

أ.د. عبده على الراجحي (الإسكندرية)

ا.د. جــوزيـف ديشــي (ليون ٢)

أ.د. كــمــال محمــد بشــر (الـقـاهـرة)

أ.د. حسين حسيدرة (ليون ٢) أ.د. حسيرة المزوسية في (الرياض)

أ.د. مسائم شرد قسويساخ (أمستردام) أ.د. محمد عوتي عبد الرءوف (عين شمس)

أ.د. رئىيىت چىورچ خىورى (ھيدابرج)

أ.د. عبد الضناح البركاوي (الأزهـــر)

أ.د. السعيد محمد بدوى (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)

أ.د. صلاح السديسن صالبح (بني سويف)

أ.د. فيوليف ديترش فيشير (ارلانجن)



# بِشِهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# علوم اللغة دراسات علمية مُحَكِّمة تصدر أربع مرات في السنة كتاب دوري

مج ۱۰ ، ۳۶ ۷ ۰ ، ۲

حقوق الطبع والنشر محفوظة ، ولا يسمح بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من أفسامه ، بأي شكل من أشكال النشر أو استنساحه أو ترجمته ، أو احترائه في أى شكل من أشكال من الناشر . من أشكال عظم استرجاع المفلومات ، إلا بإذن كتابي من الناشر . قيمة الاشتراك السنوى :

(داخل جمهورية مصر العربية)

(خارج جمهورية مصر العربية شاملا البريد)

(خارج جمهورية مصر العربية ساملا البريد)

(داخل جمهورية مصر العربية)

(خارج جمهورية مصر العربية شاملا البريد)

أسعار حاصة للطلبة :

٨٠ جنبها مصريا

٨٠ دولارا أمريكيا

۲۰ حنیقا مصریا

٢٠ دولارا أمريكيا

المراسلات:

سعر العدد:

توجه جميع المراسلات الخاصة إلى :

دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع

صى . ب (٥٨) الدواوين – القاهرة ١٤٦١ الغاهرة – جمهورية مصر العربية تليئون ٢٧٩٤٢٠٤ فاكس ٢٧٩٥٤٣٢٤

#### المحتويات

| الصفح           |                                         | البحوث                                |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| .9-9 .          | *************************************** | الفصحي والحضارة                       |
|                 | د. علي هنداوي                           |                                       |
| 0 +-V1          | ة توليدية)                              | الهاء العربية الصوت والوظائف (دراس    |
|                 | د. رضوان منيسي عبد الله                 |                                       |
| 14-101          | *************************************** | مفهوم اللغة في ضوء اللسانيات الحديثة  |
|                 | د. محمد محمد الخربي                     |                                       |
| 177-184         | كتاب»                                   | القضايا الصوتية والصرفية «في فاتحة ال |
|                 | د. عامر صلاح محمد                       |                                       |
| rry-73 <b>r</b> |                                         | مصطلح المعجمية عند ابن خلدون          |
|                 | د. خالد فهمي إبراهيم                    |                                       |

AS.

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### تقديسم

تستمر أسرة تحرير مجلة علوم اللغة بحمد الله وتوفيقه الذي لا حدود له في عامها العاشر بإصدار عدد جديد بإشراف ا د/ سعيد حسس بحيرى ، أستاذ علوم اللغة ووكيل كلية الأنسن لشؤون التعليم والطلاب . ويحضم هذا العدد بعض بحوث تأخرنا في نشرها الظروف خارجة عن إرادتنا ، ونأمل أن العمق العصر أصحابها ، ويقدروا عملنا ، وهي بحوث متنوعية تجمع بين العمق العلمي والثقافة المثرية ، الأولى حول " المصحى والحضارة " والثانية حول " الهاء العربية ، الصوت والوظائف " ، والثالثة حول " مفهوم اللغية في ضوء اللمانيات الحديثة " ، والرابعة حصول " القيضايا الصوتية والصرفية " في فاتحة الكتاب " ، والخامسة حول " مصطلح المعجمية عند والمنخون " .

وبعد ... فإننى وزملائى المشاركين فى تحرير هذه المجلة نؤكد لإخواننا الباحثين أننا نحافظ على رسالة المجلة قسدر المستطاع ، ولا نسرد إلا مسا يستحيل نشره لأسباب عدة ، نحن فى حل من ذكرها . ونحافظ بكسل أمانسة على مواعيد النشر التى تحدد وفق أسبقية ورود البحث والانتهاء من تحكيمه . ويبدو أن مسألة عدد صفحات البحث غير مقنعة لبعض الباحثين . ولسذا يلحون ، ويصرون على نشر بحوثهم التى تشغل مساحة ثلاثة بحسوث فسي يلحون ، ويوس هذا بعدل وغير مقبول . ولذا نرجو قسراءة شسروط النسشر قراءة واعية قبل إرسال البحث لنشره ، ولا تعقيب .

ويسعد أسرة تحرير المجلة كل السعادة أن تستمر في إهداء هــذا العــدد أيضا إلى أستاذنا القاضل العالم اللغوى

ا . د / محمود فهمی حجازی
 اطال الله فی عمره ومتعه بكل صحة وعافية .

والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل .

#### شروط النشر

- يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث في علوم اللغة ، ونتائج البحوث
   الاستكشافية ، والمراجعات العلمية ، وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة
   العلمية، وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية .
- يفضل أن تكون الدراسة فى حدود ١٥٠٠٠ كلمة ، والمراجعة العلمية فى حدود ٢٠٠٠ كلمة ، والتقرير فى حدود ٢٠٠٠ كلمة ، وعرض الكتاب فى حدود ١٥٠٠ كلمة .
  - . يشترط ألا يكون العمل قد سبق نشره أو قدم للنشر في أي مكان آخر .
- تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم ، ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بملاحظات التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة .
  - تقدم الأعمال بخط واضح ، أو مطبوعة على الحاسوب .
    - تقدم الرسومات بشكل جاهز للاستنساخ المباشر .
- يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيانات الوصف والاطراد فى ترتيب عناصر البيانات .
- يعبر ما ينشر في هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي الحرر أو الناشر.
- لا يعاد نشر أى عمل ما ينشر فى هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابى من الناشر .
- يخضع ترتيب المواد في النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة العمل.

#### الفصحى والحضارة

د. على محمد هنداوى
 كلية الآداب ـ جامعة عين شمس

#### مقدمة

هذه أبحاث في العربية الفصحي يتعلق بعضها باللغة في السياق العام للمضارة، بما يتضمنه ذلك من دراسة لأثر احتكاك الأمم وتفاعلها المضاري على اللغة يصورة عامة، وأن ذلك من عوامل التغير اللغوى؛ ذلك التغير الذي ينال اللغات جميعاً على ألسنة أهلها في بلادهم، فصلاً عما يلحق بها من احتكاكهم بالأمم الأخرى عن طريق التجارة أو الغزو أو الترجمة، لا تكاد تسلم من ذلك لغة مهما بالغ أهلها في الحرص عليها نقية من شوائب التغيير، وكذلك مر الزمان على اللغة وإنساع المكان بناطيقها وتغيُّر ظروف المناخ وطرائق العيش ووسائل الحياة؛ كل أولئك مما يفعل في اللغة وأهلها فعله الذي لا ينكر. ولقد مرت العربية الفصحي بأطوار من الحضارة عديدة، فتعاقبت عليها الأزمنة وضاقت بها وبناطيقها الأمكنة، وعرفت فيها مثلما عرف أهلها طرائق للعيش مختلفة عما ألفت وألفوا في المهد الأول بشبه الجزيرة العربية، وصارت ثغة الدين والحياة والسياسة والدواوين والعلم في أرضها وفي أراضني قوم لم يكن لهم بها من قبل الف ولا عهد. وبعد عرض آراء مختلفة حول طبائع الأجناس لاحظنا التنوع الجنسي في بناء الحصارات وأن الذي يحكم نقل النتاج المصارى هو حاجات المضارة الناقلة وظروف تطورها، والحظنا كذلك تقلب العرب والعربية بين أطوار من التأثر بحضارات الأمم السابقة وآدابها وبخاصة الفرس واليونان والروم، ثم الانتقال إلى مرحلة الترجمة قبل الانطلاق في آفاق الإبداع العلمي والفني، ذلك الذي يظهـر جايـاً في جوانب من الإبداع الفكرى الإسلامي، من أظهرها الفاسفة الإسلامية وتدوين التاريخ، وذانكم مجالان برع فيهما العقل المسلم العربي وعبر عن تفرده بلغة عربية فصحى وسعت الكثير المحدث من الروي والأفكار والمصطلحات. وقد ترك كل ذلكم أثره في العربية، ألفاظها وتراكيبها، وهو ما لفت اليه النظر من قديم، إما على سبيل التنقية وإصلاح الخطأ كالذي نحده في كتب لحن العامة ، أو لمحرد رصد الظواهر ووصفها ، كالذي نطالعه عند الجاحظ في البيان والتبيين، وقد أفردنا صفحات للعربية في مصر واتصال المصريين بالعرب قبل الإسلام، وما أشار إليه بعض الباحثين من صلات بين المصريين والشعوب السامية عامة، بل ما ذهب إليه بعضهم من وجود أوجه تشابه بين المصرية القديمة واللغات السامية، ثم بينا مدى تأثير المصرية في العربية وأنه لم يكد يجاوز طائفة من المفردات كان بعضها قبطياً وبعضها الآخر يونانياً، وإن كان التأثير اليوناني في مجال المفردات العربية أقدم، إذ يعود إلى مرحلة الشعر الجاهلي الذي أثبتت بعض الدراسات اشتمال معجمه على الدخيل من الألفاظ من اليونانية ومن غيرها. وامتداداً لحديث التفاعل بين العربية والبيثة المصرية كان البحث في لغة البردي العربي في مصريوهي الوثائق التي تعد شواهد على مرحلة التحول في مصر من اليونانية إلى العربية، إذ مرت مرحلة كان البردي فيها مزدوج اللغة، أي مكتوباً بلغتين هما اليونانية والعربية، قبل أن يصير إلى العربية وحدها. وَبُمُّ إشارة إلى أن العربية غزت مصر في زمن قياسي، حتى إن الآباء البطاركة صاروا يؤلفون كتبهم بالعربية، ومنهم ابن البطريق وسويرس بن المقفع، وكان

العرب يعرفون القبطية ويتخاطبون بها؛ وبالخظ بعض الباحثين أن الشعب المصرى الذي نقرأ لغته في نصوص البرديات العربية لم يستجب في تاريخه إلا للغتين هما المصرية القديمة بصورها وخطوطها المختلفة، والعربية، وكان للغة البردي العربي في مصر سمات وخصائص يظهر فيها أثر ثقافة الكاتب من ناحيتي الألفاظ والتراكيب والصيغ الصرفية ، وهي لغة تعللت بصورة عامة من التزام الفصحي، وتأثرت كما ذكرنا بالمستوى التعليمي والثقافي للكاتب؛ وقد كانت العربية في مصر ثلاثة مستوبات: الفصحي ولغة الحديث اليومي ولغة ثالثة بينهما؛ وقد بدت في لغة البردي سمات صوتية وصرفية وتركيبية بيدو فيما التأثر يعامية مصر في ذلك الوقت. أما حديث الثابت والمتغير فانه يتعلق به مسائل ميما الدعوة إلى التيسير التي ما فتئت تظهر ويتجدد أمرها بين حين وآخر بتأثير عوامل عدة؛ وقد انطلقنا من ثوانت أقرها علماء اللغة من حتمية التطور/التغيُّر اللغوي في الزمان والمكان، ثم ارتباط الفصحي بالقرآن الكريم، وهو ما منحها ذلك الثبات النسبي في يعض الألفاظ الأساسية وفي. التراكيب والصيغ الصرفية بعامة، ثم نشير إلى ما نص عليه بعض الباحثين من أن كثيراً من الظواهر اللغوية في اللهجات المعاصرة امتداد لظواهر نظيرة في اللهجات العربية القديمة. ويرتبط بحديث الثابت والمتغير مسائل، منها مسألة الإعراب الذي تعددت فيه الآراء من قديم، ودرسه الأقدمون من علماء العربية لم يجاوزوا دائرة القصحى ولهجاتها، أو من عرض له من المستشرقين وبعض علماء العربية في عصرنا باعتباره من خصائص اللغات السامية عامة. كما يرتبط بحديث الثابت والمتغير مسألة الكتابة العربية وما يتعلق بها من أمور كالاختلاف حول أصولها وتعدد هذه الأصول بين الكتابة الجنوبية والكتابة الشمالية، وتطور هذه الكتابة في ثلاث مراحل هي المرحلة الآرامية، ومرحلة الانتقال إلى الخط النبطي، ومرحلة النضوج التي انتهى فيها الخط النبطي إلى صورته المعروفة التي تميل إلى الاستدارة على الرغم مما يبدو فيها من نزوع إلى التربيع. وقد لاحظنا أن حديث التيسير في الكتابة لا ينبغي أن يتجاهل المراحل التي مربها الخط العربي، وأنه حدثت مفارقة مزمنة في الثقافة العربية المدونة بهذا الخط بين المكتوب والمقروء، ومظاهر ذلك كثيرة ومنهامسألة الهمزة التي بذلت لتيسيرها جهود جماعية وفردية واستأثرت باهتمام العلماء من قديم ولم تزل، سواء من جانب النطق أو الرسم الإملائي. وفي دراسة اتجاهات تجديد النحو العربي ثمَّ تتبُّع مستقص لاحظنا فيه أمورا منها ارتباط الغرض التعليمي بالنحو منذ المرحلة المبكرة من تاريخه، وذلك بحكم الظروف والدوافع التي حسفرت إلى وضعه ورافقت نشأته؛ ثم إن النحو جاوز كونه قواعد للغة ووصفاً لتراكيبها، وسبب ذلك القول بمجاوزته انحيازه إلى جانب واحد من جوانب الدرس اللغوى هو جانب الإعراب وما يتعلق به ويتفرع عليه، مع الافتتان بالبناء النظري الذي اقتصى افتراض تراكيب لم تسمع من أهل اللغة، على الرغم من التفات بعض النحاة إلى جانب المعنى، كالذي يشير إليه سببويه في غير موضع من تفاضل التراكيب، إذ يوصف بعضها بالجودة أو الفصاحة أو الرداءة، وإنما مرجع ذلك صورة صادقة للعلاقة بين الإعراب والمعنى، وهي علاقة ترك أمر تقصيها ودراستها في جوانب كالحذف أو الزيادة أو التقديم أو التأخير إلى علم المعاني الذي صار عند المتأخرين من العلماء فرعاً من فروع البلاغة وفناً من فنونها. وقد بينا أن أمر تجديد النحو العربي اتخذ ثلاثة انجاهات؛ هي التيسير والتحديث والتوظيف؛ وتميز كل اتجاه منها بضرب من النظر إلى النحو مادة ومنهجاً، واستقل كل منها ... فيما نقدر \_ بغاية أثّرت في تناوله مسائل النحو العربي وتطبيقاته. الحضارة انعكاس لمجمل النشاط الإنساني، وهي تمثل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسياسية والدينية، وهي صورة نايضة للتقدم العلمي في مجالات العلم والثقافة، بل إن الحضارة بمفهومها الإيجابي هي الوجه الأمثل للتطور والرقى والتقدم، كما أن الحضارة هي الوجه الآخر للمدنية، وهي نقيض الهمجية والتقهقر والتدمير؛ والحضارة والمدنية وجهان لمفهوم واحد. ويمثل تاريخ الحضارات العامل الأساسي في فهم التطور الحضاري والبشري لمختلف الحضارات منذ فجر التاريخ حتى اليوم، ذلك أن دراسة التطور الحضاري بيرز لنا الأسباب التي كانت مدعاة لهذا التطور، ويبين لنا النتائج المختلفة التي أسفرت عنها تلك التطورات الحضارية. لقد شهدت الحضارات القديمة نماذج من الرقي والتطور المضاري، كما شهدت الكثير من المروب وعوامل التدمير والروح اللاأخلاقية، وبرغم ذلك فإن الإنسان كان ينتقل من عصر إلى عصر ومن قرن إلى قرن في خطي ثابتة نحو التطور الحصاري، وبرغم صبور العنف والبريرية فإنه لا يمكن إهمال دراسة التطور التاريخي للمضارة، وعلاقة المضارات، وتعرُّف التاريخ المضاري للشعوب والاستفادة من تجاربها لبناء الحاصر والمستقبل استناداً إلى مبدأ نفعية التاريخ(١). الحضارة نظام اجتماعي مؤلف من عدة عناصر، في مقدمتها الموارد الاقتصادية والنظم السياسية والعلوم والفنون والتقاليد الخلقية، والحضارة ليست وليدة عصر معين أوحقبة معينة، وإنما هي نتيجة تاريخ سابق وحضارات سابقة وجدت فيها العوامل السابقة بنسب مختلفة ومتفاوتة بين منطقة ومنطقة (٢)؛ المضارة في معناها الوظيفي الكامل

الذي يتضمن الثقافة هي هوية الإنسان، فهي مساوية للإنسانية، بمعنى أن وضع الإنسان على هذا الكوكب لم يتحدد إلا بها، فهي بهذا فاصل نوعي بين الإنسان وبين سائر الأحياء بما أنشأت له من حياة اجتماعية متنوعة خصبة تحددت بها ذاته وتشكلت بها علاقاته مع نظرائه ومع الطبيعة ومع ما وراء الطبيعة، ثم هي بعد ذلك فاصل درجي بين المجتمعات والأفراد، وإنما تتسع الحياة وتتنوع باتساع الثقافة وتنوعها، فالثقافة تمثل نسيج الحياة الإنسانية وجوداً وحركة وتوظيفاً، فليس هناك في آخر الأمر تحليل عمل اجتماعي يتم إنسانياً خارج دائرة الثقافة في كل الأبعاد(٣)، والبعد التاريخي عامل جوهري في تاريخ الثقافة، وذلك أن التراكم الكمي والنوعي هو أحد ديناميات الثقافة الأساسية، والتفاعل مع الواقع إما تكيفاً معه وإما تجاوزاً له في امتداد مستقبلي، هو من الوظائف الحيوية للثقافة وبعد من أبعادها... وهكذا فإن الثقافة في هذا السياق تعنى مجموعة النشاط الفكرى والفنى في معناهما الواسع وما يتصل بها من مهارات أو يعين عليهما من وسائل، فهو موصولة بمجمل أوجه الأنشطة الاجتماعية الأخرى مؤثرة فيها متأثرة بها معينة عليها مستعينة بها(٤). ومن زاوية أخرى أشد عموماً وأرجب أفقاً يذهب بعض الباحثين إلى أننا إذا أخذنا في الاعتبار قدم ظهور الإنسان على الأرض فإن المضارات لم تأخذ في التنوع والتفرد، وبالتالي بالتمركز جنباً إلى جنب في حيز ضيق، إلا بصورة تدريجية وفي عهد قريب منا جداً. وقد برز هذا التنوع وأصبح الطابع المميز لحياة الناس في التاريخ القديم ربحاً طويلاً من الزمن؛ وقد كانت هذه الظاهرة أمراً لازماً، فمنذ أخذت مئات من الأقوام البشرية في الاستقرار والتحضر راحت كل فئة تتطور في المحيط الذي ارتضته لها

مقراً، وفقاً لعوامل زمنية ومكانية خضعت لها ولمؤثرات حسبة وخلقية عرفت بها ودرجت عليها(٥)؛ والحق بقال إن التفتت الذي ألم بالحضارة الوجدانية وتشعبها إلى حضارات متعددة ليس إلا النتيجة المنطقية للرقى الذي حققه الانسان ولتطوره الصاعد الذي زاد حياته المادية والعقابة تعقيداً وتشايكاً، ووفر له أسباب التباين والتغاير والتفرد... ليس لعمري من مدنية قامت وعاشت في قوقعة مطبقة لم تتأثر في كثرة أو قلة بما تقدمها من الحضارات التي از دهرت من قبل، وقد يكون خطر لبعض هذه الحضارات مثل هذا الشعور من الاكتفاط الذاتي؛ من ذلك مثلاً أن المصارة الفرعونية القديمة لم تستطع أن تحقق هذه المثالية، فهذه المصارة وغيرها عوَّلت جميعاً على مصنوعات ومحاصيل جاءتها من الخارج(١) ... ومهما يكن من اختلاف مع هذا المذهب الأخير الذي يكاد يقطع بأن حضارة الإنسان واحدة في أصلها، فإن الأمر الذي يكاد يظفر بالقبول العام من مؤرخي الحضارات ودارسيها هو أن كل حضارات : الإنسان ميراث تراكمي، إذ يبني اللاحق على ما أسس السابق، ولا يزعمن زاعم قوم أن إبداعه الحضاري نسيج وحده لم يبن على مثال تقدمه، مع الإقرار بفكرة الخصوصية المضارية التي تغذيها عوامل من الثقافة والأفكار ترفدها ظروف البيئة الجغرافية والتاريخ الخاص، ويؤكد صاحب وقصة المضارة، الطبيعة التراكمية للإرث المضاري علا الإنسان، وهو في سرده لتاريخ المدنية الإنسانية ببدأ بالشرق، يعني به مصر والشرق الأدني حتى وفاة الاسكندر وفي الهند والصين واليابان<sup>(٧)</sup>؛ ومعنى ذلك أن آسيا لم تكن مسرحاً لأقدم مدنية معروفة لنا فحسب، بل كذلك لأن تلك المدنيات كونت البطانة والأساس للثقافة البونانية والرومانية التي ظن سير وهنري مين، خطأ أنها المصيدر الوحيد الذي

استقى منه العقل الحديث، فسيدهشنا أن نعرف كم مخترعاً من ألزم مخترعاتنا لحياتنا وكم من نظامنا الاقتصادى ومما لدينا من علوم وآداب وما لنا من فلسفة ودين يرتد إلى مصر والشرق، وفي هذه اللحظة التاريخية حيث تسرع السيادة الأوربية نحو الانهيار، وحيث تنتعش آسيا بما يبعث فيها الحياة، وحيث الانجاه كله في القرن العشرين يبدو كأنما هو صراع شامل بين الشرق والغرب - في هذه اللحظة نرى أن التعصب الإقليمي الذي ساد كتابتنا التقليدية للتاريخ التي تبدأ رواية التاريخ من اليونان وتلخص آسيا كلها في سطر واحد لم يعد مجرد غلطة علمية، بل ريما كان إخفاقاً ذريعاً في تصوير الواقع ونقصاً واضحاً في ذكائنا... لكن كيف يتاح لعقل غربي أن يفهم الشرق؟ إن ثمانية أعوام قضيتها في كيف يتاح لعقل غربي أن يفهم الشرق؟ إن ثمانية أعوام قضيتها في الدراسة والسفر لم يكن من شأنها سوى أن توضح لي هذه الحقيقة أيضاً، وهي أن العمر بأسره يُخصّص للبحث العلمي لن يكفي طالباً غربياً ليدمج نفسه في روح الشرق الدقيقة وفي تراثه العامض(^).

## أولاً: الصفات العقلية للأجناس:

هناك من الباحثين قديماً وحديثاً من يميل إلى إفراد كل جنس من أجناس البشر بطبيعة عقلية خاصة تؤثر في نوع الحضارة التي تميزه، وتنشأ عن ظروف خاصة، منها كما سبقت الإشارة ظروف البيئة الجغرافية وأحداث التاريخ التي تعرض لهذا الجنس أو ذاك، ويربط بعض الباحثين أوائل الحضارة الإنسانية بالزراعة، وإذ لا يجد الإنسان لتمدنه فراغاً ومبرراً إلا إذا استقر في مكان يفلح تربته ويخزن فيه الزاد ليوم لا يجد فيه مورداً لطعامه، في هذه الدائرة الضيقة من الطمأنينة بوأعنى بهامورداً محققاً من الماء والطعام بترى الإنسان يبني لنفسه الدور

والمعابد والمدارس ويخترع الآلات التي تعينه على الإنتاج ويستأنس الكلب والحمار والخنزير، ثم يسيطر على نفسه آخر الأمر فيتعلم كيف يعمل في نظام واطراد ويحتفظ بحياته أمدأ أطول ويزداد قدرة على نقل تراث الإنسانية من علم وأخلاق نقلاً أميناً (1). ومن المؤكد \_ إذا طبقنا هذا المبدأ ـ أن شبه جزيرة العرب عرفت في عصور موغلة في القدم هذا النمط الحياتي المرتبط بالزراعة حبنما كانت تشقها أنهار عظيمة وتكسوها خضرة وإنتاج زراعي وفير قبل أن يتبدل الحال بها إلى جفاف وجدب دفع أهلها إلى حياة الترجل طلباً للماء والمرعى مما غير نمط الإسهام المضاري لهذه البلاد، ثم جاء الإسلام وفتوح البلدان ليصل ما انقطع من دور زائد مؤثر للعرب في حضارة الإنسان، وقد ذهب بعض المستشرقين إلى أن طبيعة العقل العربي لا تنظر إلى الأشياء نظرة عامة شاملة وليس في استطاعتها ذلك، وهم ينقلون عن الشهرستاني في كتابه والملل والنحل، قوله في الكلام عن الحكماء والصنف الثاني حكماء العرب وهم شرذمة قليلة، وأكثر حكمتهم فلتات الطبع وخطرات الفكر... إن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد... والمقاربة بين الأمتين مقصورة على اعتبار خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات، والغالب عليهم الفطرة والطبع، وإن الروم والعجم يتقاربان على مذهب وإحد، حيث كانت المقاربة مقصورة على اعتبار كيفية الأشياء والحكم بأحكام الطبائع، والغالب عليهم الاكتساب والجهدا(١٠)؛ فالعربي لم ينظر إلى العالم نظرة عامة شاملة كما فعل اليوناني مثلاً ... ويجب أن تعنى، إذا أردت المقارنة الصحيحة، باستبعاد من تأثر طبعه وعقله بالفاسفة اليونانية كالسكاكي وأمثاله. إن هذا النوع من النظر الذي يميز به العرب هو الذي قصر نفس الشاعر العربي فلم يستطع أن يأتي بالقصائد القصصية الوافية ولا أن يضع الملاحم الطويلة كالإلياذة والأوديسا(١١). ومثلما شعل الباحثون بعض الوقت بالبحث في نشأة اللغة عند الإنسان وذهبوا في هذا البحث كل مذهب، وتنوعت اجتهاداتهم بين القول بالتوقيف والقول بالاصطلاح، والمحاكاة، والتنفيس عن الانفعالات، إلى غير ذلك من مذاهب، كذلك شغل بعض الباحثين في الزمن القديم غالباً بالبحث في أول من تكلم في الحكمة أو في الفلسفة مثلاً وفي غيرها، وكان منهم من رد الأمر إلى شيء من التوقيف أو الوحى في أصل نشأته ثم الاكتساب بالتعليم؛ يقول ابن القفطي(١٣): إن علماء الأمم اختلفوا في أول من تكلم في الحكمة وأركانها من الرياضة والمنطق الطبيعي والإلهي، وكل فرقة ذكرت الأول عندها، وليس ذلك هو الأول على الحقيقة، ولما أنعم الناظرون النظر رأوا أن ذلك كان نبوة أنزلت على إدريس، وكل الأوائل المذكورة عند العالم هم من تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه. وكان ابن حزم قد أوضح بنفس هذه الروح قبل ذلك بقرنين من الزمان، فعده أن العلوم والصداعات لا يمكن البتة أن يهتدى إليها أحد بطبعه دون تعليم كالطب ومعرفة الطبائع والأمراض وسببها على كثرة اختلافها ووجود العلاج لها بالعقاقير التي لا سبيل إلى تجريبها كلها أبدأ، وكيف في كل علة؟ ومتى يتهيأ هذا ولا سبيل له إلا في عشرة آلاف من السنين ومشاهدة كل مريض في العالم؟ وما يصدق على الطب يصدق على الفلك كذلك... إلخ(١٣). ويردد الجاحظ في البيان والتبيين القول باختصاص بعض الأمم بمهارات وعلوم دون غيرها من الأمم، فنحن في مذهب الجاحظ، لا نعرف الخطب إلا للعرب والفرس، فإما الهند فإنما لهم معان مدونة وكتب مخلدة لا تضاف إلى رجل معروف ولا إلى عالم موصوف، وإنما هي كتب متوارثة وآداب على وحه الدهر سائرة مذكورة، وللبونانيين فلسفة وصناعة منطق، وكان صاحب المنطق نفسه بكي اللسان غير موصوف بالبيان مع علمه بتمييز الكلام وتفصيل معانيه وبخصائصه، وهم يزعمون أن جالينوس كان أنطق الناس ولم يصغوه بالخطابة ولا بهذا الجنس من البلاغة(١٠). ويشير الجاحظ إلى أرسطو بعبارة اصاحب المنطق،(١٠)، وينسب الجاحظ في موضع آخر أهم مقومات الحضارة، وهي الأخلاق والآداب والحكم والعلم، إلى أربع أمم هي (العرب) يمثلهم جنوب الجزيرة قديماً (والهند وفارس والروم) يعنى بهم اليونان، ويورد في هذا السياق قول حكيم بن عياش الكلابي:

ألم يك ملك أرض الله طُـــرًا لأربعــة له مــتــمــيــزينا الحمير والتجاشي وابن كســـرى وقيصر غير قول المعترينا(١١)

ولنا في هذا السياق ملاحظتان: الأولى: أن الحضارات الإنسانية بعامة عرفت تنوعاً جنسياً، ولم تقم أي منها على نقاء عنصري خالص، ولا يكاد يشذ عن هذه القاعدة حضارة واحدة. الأخرى: أن نقل نتاج حضارة أخرى تحكمه حاجات الحضارة الناقلة وظروف تطورها، بل إن الأفكار والمصطلحات تتخذ عند نقلها أبعاداً وجوانب لم تكن لها في حضارتها الأصلية. عرفت الحضارات المختلفة ما ذكرناه من تعدد جنسي؛ فالإمبراطورية البيزنطية مثلاً عرفت أن تقوم بعمل شيء كان على درجة كبيرة من الأهمية، إذ إنها ضمت إليها شعوباً ذات حضارات مختلفة ونجحت نجاحاً مرموقاً في ذلك، وإذا القينا نظرة على أسماء موظفيها وأباطرتها وقادتها نجد أنهم كانوا رجالاً من أصول متباينة إلى أبعد الحدود (۱۱)؛ فمثلاً كان بلزاريوس القائد البيزنطي العظيم أحد الفلاحين أبعد الحدود من أصل سلافي أو من اليونانيين أو السوريين، ومن المحتمل عدد آخر من أصل سلافي أو من اليونانيين أو السوريين، ومن المحتمل أنه لم يكن من بينهم إمبراطور واحد ينحدر من أصل روماني خالص،

ويبدو أن بيزنطة لم تكن تفرق في المعاملة بين الأجناس أو بين أبناء الشعوب المختلفة، وكان في استطاعة أي شخص أن يصبح أحد رعاياها، فإذ كان حائزاً على الصفات الضرورية وأكثرها لا تقرها الآن مثلنا العلما في الأخلاق، مثل الدس ومعرفة استخدام السم وأمثال ذلك، ففي مقدوره أن يصل إلى مكانة كبيرة (١٨). وقد عرفت الحضارة الإسلامية هذا التنوع الجنسى، وليس أدل على امتزاج الأجناس في الإسلام من أن طائفة كبيرة من العلماء كانوا من غير العرب، وكانت علوم التفسير والحديث واللغة في مقدمة العلوم التي برز فيها المسلمون من بلاد خارج شبه الجزيرة العربية ،ويلاحظ صاحب ، شجرة الحضارة، أن المؤمنين إخوة متساوون اجتماعياً، وإلى جانب ذلك فإن أي شخص يولد في أي مرتبة اجتماعية حتى ولو كان عبداً رقيقاً يستطيع أن يصل إلى أعلى المناصب، وهذا يتفق مع منطق الإسلام ... وقد أثبت الإسلام في جميع أدوار تاريخه مرونة غير عادية في نظمه الاجتماعية. وهناك من يرى وحدة جنسية قديمة بين بلاد العرب وما يجاورها رداً على ما يقوله أكثر علماء الغرب بقصر العرب على الجزيرة العربية، وأنهم لم يدخلوا إلى البلاد الأخرى المجاورة إلا مستعمرين بخلاء سرعان ما استوعيتهم تلك البلاد التي كانت أعرق منهم حضارة؛ غير أن هؤلاء الباحثين ينسون حقيقة علمية هامة،وهي أن المنطقة كلها في الأصل منطقة حضارية وإحدة، وأكثر ما يسود فيها عنصر من جنس واحد هو الجنس السامي الذي يرجح أن موطنه الأصلي كان في الجزيرة العربية، وفإذا كانت بعض البلاد قد تقدمت في مدنيتها نظراً لعوامل بيئية أو محلية أكثر من بعضها الآخر، أو تعرضت في أثناء تاريخها الطويل للاتصال بالحضارات الأخرى ولم يتيسر ذلك لغيرها فإن ذلك كله لا يغير شيئاً من الحقيقة، فهذه المنطقة من العالم التي يقطنها

العرب... منطقة لها كيان حضاري مستقل يسود فيه الدم العربي وتستخدم فيه العربية، وتجمع بين معظم سكانه نظم حصارية واحدة زاد من وحدتها انتشار الإسلام(١١)، بل إن جرونيباوم يذهب إلى مدى أبعد فيرى تقارياً فكرياً بين العرب واليونان، على خلاف اللاتين الذين كانت تشوب علاقتهم بالعالم الإسلامي غواش من الغموض؛ إذ كان المسلم يعيش في نفس العالم البطامي الذي يعيش فيه البيزنطي، وكان الدين محور فكر البيزنطي والعربي على السواء، ولم يكن معيار القيم لدى المسلم ولا أفكاره السياسية لتشق على فهم البيزنطي أو تستعصى على عطفه؛ وينطبق هذا القول نفسه على علاقة المسيحي اللاتيني بكل من المسلم واليوناني، غير أن نظرة العالم الإسلامي إلى اللاتين كان يغشاها الإيهام النسبي الذي جعل القرابة الأساسية في الأفكار والاتجاهات أكثر وضوحاً بين اليونان والعرب منها بين العرب واللاتين(٢٠) ... وكان كل من المسلم والمسيحي يعد تاريخ الجنس البشري طريقاً يصل بين يوم الخليقة ويوم الحساب، حتى إذا حدث التجلي النهائي لإرادة الله وصدق وعده بلغ التاريخ منتهاه، وما على الإنسان إلا أن يقيل رسالة الله فيحصل لنفسه على الخلاص أو يرفضها فتنزل به اللعنة، ولا يظهر التاريخ على المسرح إلا مرة واحدة فقط، فإذا جاء يوم الحساب طوى كتاب التاريخ إلى غير رجعة؛ فكل فكرة تقول بالدور لا تستقيم مع الهدف الذي من أجله خلق الله عالم الإنسان، وبذا تكون كل لحظة من لحظات التاريخ فريدة في بابها وليس لها عودة، كما أن نصيب الإنسان من الزمن مرجعه إلى ما يبذله فيه من كفاح مملوء بالقلق في سبيل خلاصه قبل أن يفوت الأوان. وإذاً فالحياة في التاريخ تحمل الفرد الالتزام الخلقي الأسمى بإثبات حقيقة نفسه أمام الله، فالإنسان في محنة أبدا والوحى قانونه وشرعته ونبيه ومُخلَّصه، وهو قدوته هاديه، على حين أن الشيطان، حين ينزغ فيه إنمه الفطرى، إنما يبتغى أن يُصَلَّه، حتى إذا برأه الحساب الأخير أو أدانه فَقدَ الشيطان سلطانه، وبذلك تنتصر العدالة ويبلغ التاريخ منتهاه(٢١).

#### ثانياً: العرب والحضارات الأخرى:

نناقش هاهنا أمر تأثر العرب بعد الإسلام بحضارات الأمم الأخرى؛ إذ لا ريب في أن فتح بلاد كبلاد فارس أتاح للفاتحين، وجلهم من العرب، الاطلاع على التاريخ الفارسي، وجعل الدولة الإسلامية وريثة تطور ذي قيمة تصورية هائلة، كما كانت الدروس التي تؤخذ عنه في فن سياسة الدولة وتدبير الملك تفوق كثيراً تلك التي أمدتهم بها الأساطير التهذيبية التي جاءتهم عن طريق الكتب المقدسة. ومن اليبونان والرومان تعلم العرب الفكر التبجريدي، كما تعلموا كيف يصبوغون المصطلحات التجريدية وكيف يتناولونها(٢٢)؛ ولا شك في أن ما نقله العرب المسلمون إلى دولتهم قد اتخذ طابعاً جديداً يلاثم أعراف البيئة المنقول إليها، يستوى في ذلك فنون الإدارة والسياسة وما يتصل بالمصطلحات التي عرفتها البيئة الإسلامية نقلاً عن اليونان. ويلاحظ الدكتور تمام حسان أن مضمون الاستدلال مثلاً يختلف بحسب البيئة والثقافة والموضوع؛ فالاستدلال مصطلح يستعمل في فروع مختلفة من العلم، فهناك مثلاً الاستدلال المنطقي والاستدلال الفقهي والاستدلال النحوي؛ وإذا كان الاستدلال المنطقي نتاجاً للفكر اليوناني فإن الاستدلال في الفقه والنحو نتاج إسلامي خالص، وإن حمل التأثير من الاستدلال المنطقي(٢٣). والواضح أن الاستدلال على الطريقة الإسلامية بنوعيه (الفقهي والنحوى) استدلال طبيعي مباشر غير صورى، وأنه حتى مع استعمال بعض المصطلحات المنطقية مثل «العكمي» فإن الفكر في النهاية غير الفكر والتطييق غير التطييق، وإذا وإزنا بين الاستدلال المنطقي والنحوي أدركنا أن الاستدلال المنطقي لا يعتد بما يعتد به الاستدلال النحوي من أصل واستصحاب أو استحسان أو عدم نظير، وأن الأدلة التي أطلق عليهااللحاة أسماء تذكرنا بمصطلحات المنطق كالعكس ونحوه ريما اختلف فهمها هنا عن فهمها هناك(٢٤) . ويمثل القصص العربي أحد حوانب التأثر بالدنان، في رأي بعض الباحثين، كما يبدو في أكثر من حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكايات في معظمها اختلاف عن الأصل في بعض التفصيلات، مما يعني أن الصورة العربية للفكرة الاغريقية ظاهرة لها دلالتها من ظواهر تكسف المادة الأحسسة وفق طرائق التفكير لدي المجتمع المستعير ، ذلك التكييف الذي كثيراً ما يطمس أصول إحدى المعالم الأدبية. ومع أنه ليس من الصروري أن نبحث عن الطريق التي تهنأ دعا لقصة إغريقية أن تصل إلى يد العرب فريما جاز لنا يهذه المناسبة أن نتذكر أن الدوائر المتعلمة الشرقية ظلت تولى أشعار مهوميروس، قدراً معيناً من الاهتمام إلى زمن متأخر نسبياً؛ فقد ترجم ثيوفيلوس الرهاوي (٧٨٠م)، وهو أحد المقربين عند الخليفة المهدى وأحد مشاهير المنجمين، كتابي هوميروس إلى اللغة السريانية، وهذه الترجمة لم تكن في أعظم الاحتمالات نسخة كاملة من الإلياذة والأودسا، ولكن لا تزال توجد، فصلاً عن هذه النسخة نصوص مقتبسة من شعر «هوميروس، في تآليف سربانية مختلفة ومتأخرة، وإنَّ تأثير الكتاب والمترجمين السريان في الفكر العربي حتى منتصف القرن العاشر لأمر أشهر من أن يحتاج إلى أكثر من إشارة عابرة(٢٠). وما بنطبق على الأدب العرب عامة ينطبق بدقة على ألف ليلة وليلة بوجه خاص، فهنا أيضاً نجد الموضوعات المفردة أو

الحبكات ونماذج العرض وأنواع الوجدانيات التقليدية قد تمثلها القصاص والكتاب ليزيدوا ألوان المجموعة الأصلية تلألؤا وسطوعا، وهذا أيضاً استلزمت الملابسات الثقافية الجديدة المغايرة، ولاسيما الجو الديني المختلف، تكييف البقايا التي كانت تنزع إلى إخفاء مصدرها الأصلي، ومن ثم لميكن بد من نبذ العنصر الأسطوري المنقول من أقساصيص الأقدمين. وقد أقحمت الروح الواقعية العربية الأسماء الشرقية على الشخصيات الأجنبية، وأسيخت مُرز العواطف الكلاسيكية على الحبكات الفارسية والهندية، فإن شخصيات نموذجية شهيرة في الأدب اليوناني المتأخر كشخصية المعلم الغبى تعود فتظهر في نفس هيئتها الأولى ولكن في إطار قصصي جديد(٢٦) . ونذكر أخيراً أن الاقتباسات الواضحة الصريحة كنقل حبكة الحوادث في إحدى الدرامات أو الشطر الأكبر منها، إن كانت كثيرة وفيرة العدد لقد كانت تفوقها في الكثرة تلك الآثار الدقيقة التي خلفتها الهيلينستية عن الحياة والحب في عقول الجمهور العربي المستجيبة. على أنه يوجد بين البقايا الكثيرة التي ترسبت في ألف ليلة وليلة عن الأدب الكلاسيكي ثلاثة أنواع تبرز بروزاً يجعلها جديرة بالتفات خاص، هي:

١ ــ عدد قليل ولكنه هام من الروايات التي ورثها العرب.

٢ ــ مقدار أكبر نوعاً ما من التفاصيل السلالية (الإثنولوجية) والجغرافية التي تعود إلى روايات الجغرافيين القدماء أو أقاصيص البحارة. وأهم من ذلك أن النموذج الروائي للقصة الإغريقية وما به من فكرة عن الحب تنعكس صورهما في حكايات ألف ليلة، وأن الطريقة الخاصة التي كان العصر الهيليستي وورثته يعالجون بها الحب والمحبين كانت من أكبر

العوامل في تطور فكرة العرب عن الحب كما تتجلى في الشعر والنثر، سواء منه ما كان في ألف ليلة وليلة أو في غيره (٢٧).

### ثالثاً: القلسقة والتاريخ: بين الترجمة والإبداع

ير دد بعض الغريبين، كما أشرنا، أن الفكر العربي الإسلامي لم يكن له إلا فضل ترجمة آثار اليونان والرومان في العاوم، دون أن يزيد فيها شيئاً حتى أسلمت إلى أوريا في القرن الخامس عشر؛ ويشير بعض الباحثين (٢٨) إلى أن هذه قضية أو زعم ينقصه الدليل ليكون حقيقة ، بل إن الأدلة كلها تتجمع على نقضها، فإن العرب لم يكونوا نقلة بل إنهم ناقشوا ونقدوا وصحدوا وزادوا فيما وصل إليهم، وكان لهم رأى أصيل. وقد سجل اروم لاندو، في كتابه الإسلام والعرب، فصل العرب على علوم الرياضيات والفلك والجغرافيا والكيمياء والطب والنبات والآداب والفنون والفاسفة والموسيقي والصناعة والزخرفة والعمارة (٢١). ويقول اليبرى: وله لا العرب لتأخر عصر التجديد في أورباعدة قرون، فقد لمع العرب في كل الميادين العلمية، وفي الوقت الذي كان فيه الشعراء والأدباء والفقهاء يقومون بأدوارهم في نهضة العرب الروحية والنفسية والخلقية كان العلماء في كل الميادين يقومون بقسطهم في البحث والنقل والتجويد، ولم يدعوا باباً إلا طرقوه ، إن لم يكونوا قد فتحوا في العلم أبواباً جديدة (٣٠) ويقول العدري، إن العقل ليدهش عندما يرى ما عمله العرب في الجبر، وقد سيق علماء العرب بنظريات تنسب إلى زمن متأخر عنهم، على غرار ما نلحظ مثلاً من تشابه وإصح بين نظرية «أينشتين، في النسبية وآراء الفارابي فيها، وأورد الدكتور وهوى لين، من جامعة بنسلفانيا الدلائل على أن البحارة العرب سبقوا إلى اكتشاف القارة الأمريكية؛ إذ قاموا قبل

عام ١١٠٠ م من الطرف الغربي للعالم الاسلامي في مبناء الدار البيضاء ورسوا بسفنهم في مواضع على طول الساحل الشمالي الأمريكا الجنوبية. وقد أشار اجول الجوم، إلى أن العرب عرفوا التشريح ومارسوه وكان أطباؤهم في القرن العاشر يعلمون تشريح الجثث في قاعات مدرجة خصصت لذلك في جامعة صقابة، واكتشف ابن النفيس الدمشقي المصيري الدورة الدموية، ونقلها مهارفي، وانتحلها لنفسه. وقال بوليم أوسار: «لئن أشعل العرب سراجهم من القناديل اليونانية فإنهم ما لبثوا أن أصبحوا جميعاً شعلة وهاجة استضاء بنورها أهل الأرض. ويقول غير هؤلاء إن العرب لم ينسخوا من المصادر اليونانية والسنسكريتية نسخاً، ولكنهم جمعوا بين المصدرين ثم لقحوا الآراء اليونانية بالآراء الهندية، فالابتكار العلمي في الحقيقة هو حياكة خطوط المعرفة في نسيج وإحد(٣٢)، وإن أوربا لتحمل ديناً مزدوجاً للعرب، فقد حافظوا على التراث الفكري والعلمي الذي خلفه اليبونان وتوسعوا فيه ونقلوه إلى أورياء ومن العرب نقلت أوربا طريقة جديدة في البحث تضع العلم أولاً وتنادي بوجوب البحث المستقل والتجرية (٢٣). والمعروف أن اسم اليونان القديمة لا يكاد يرد له ذكر إلا مقترناً بالفلسفة، والعكس صحيح، سواء ذكرب الفلسفة بهذا اللفظ أو بلفظ الحكمة؛ وقدمنا أن بعض الباحثين، ولاسيما القدماء منهم، درج على اختصاص بعض الأمم والأجناس بعاوم بعينها، ولم يختص العرب، في إطار هذا التصنيف، بالنظر الفاسفي الشامل للعالم والأشياء، حتى المعدودين من الحكماء فيهم \_ وهم شرذمة قليلون \_ يغلب عليهم الفطرة والطبع والنظر الجرزئي(٢٠). والأمر الذي ينكره بعض الباحثين الغربيين أن الفاسفة اليونانية مع معارف أخرى كانت مما تأثر فيه الإغريق والرومان بحضارات سابقة عليهم في آسيا وأفريقيا، مثل حضارة بابل والعضارة الفرعونية؛ لقد سلفت الإشارة إلى ماقرره صاحب «قصة المحضارة» من خطأ اعتبار الثقافة اليونانية والرومانية غير مسبوقة ولامتأثرة بحضارات سابقة، وأنها المصدر الوحيد الذي استقى منه العقل الحديث (٢٥). لقد أثرت الشقافات القديمة في اليونان، وأثربت الفلسفة اليونانية في الفكر العربي، ولكن ليس إلى حد الزعم بأن الفلسفة هي فلسفة اليونان مكتوبة بحروف عربية، فهذا زعم تدحضه دلائل منها:

ا – إقرار اليونان في غير موضع بأنهم تلاميذ المصريين وأن زيارة مصركانت واجبة على كل مثقف يوناني، وقبل أن يولد سقراط وأفلاطون كانت هناك الحضارة الفرعونية ذات القنون والعلوم مثل فن التحديط الذي كان يقوم على نظرية خلود النفس الذي نادى بها سقراط بعد ذلك بزمن طويل. وقد أخذ اليونان عن الشرق القديم الموسيقي والحساب والهندسة وعن البابليين الفلك، ونبئت جنور الفلسفة في الشرق القديم قبل أن تظهر في بلاد اليونان بقرون عديدة؛ البضاعة إذا قديمة، وإن أصاف إليها اليونان وعرفوا بها(٢٠).

٢ ــ أن الفكر العربى الإسلامى عرف الفلسفة اليونانية بعد ظهور الإسلام بقرنين من الزمان، أى بعد اكتمال مقوماته ووضوح معالمه، وامتاز هذا الفكر بدرجة من التفتح تحول دون رفض أى فكر مغاير أو فلسفة، ما دامت لم تنل من جوهره، كما تمتع بنضج يجعل من العسير أن يقبل ما يعرض عليه بغثه وثميته دون دراسة وتمحيص.

" ـ أن فلاسفة المسلمين انبعوا مبدأ الانتقاء بعد الدراسة والفهم، ولذا فإنهم رفضوا مثلاً التماثيل والصور من الفكر الهيليدى، وأعرضوا عن ترجمة الأدب الإغريقي الذي يقوم قسط كبير منه على فكرة تعدد الآلهة

وصراعها مع البشر، كما أن فلاسفة المسلمين رفضوا رأى أرسطو فى الخالق؛ إذ إنه جرده من كل فعل، فهو عنده المحرك الذى لا يتحرك، واصطنع فلاسفة المسلمين فلسفة إسلامية تلائم عقيدة التوحيد(٢٧).

٤ \_ وقد اتصفت الفلسفة الإسلامية بقدرمن الوضوح إذا قورنت بما عرفت به الفلسفة اليونانية من غموض جعلها وقفاً على الخاصة، غير أن الفلسفة الإسلامية يسرت الأمر وأنزلت الفلسفة من السماء إلى الأرض، كما يقول بعض الباحثين، وصار متاحاً لكل إنسان أن يُعمِل فيها فكره بالبحث والتفكير والتأييد والمعارضة، واستدرك العرب المسلمون على اليونان أخطاء كثيرة وأصلحوا أمورآ سبق بها اليونان مثل نظام بطليموس في الفلك، وما كشفه الجاحظ وجابر بن حيان من أخطاء لأرسطو، كما أن ابن سينا عارض رأى أفلاطون في النفس، بل إن علماء العرب والمسلمين أحالوا بعض المعارف اليونانية المنقولة عن المصريين والبابليين من الخرافة إلى العلم الصحيح، وبخاصة في مجال النجوم وارتقوا بالجبر من صوريّه الأولية المأخوذة عن اليونان فعمقوه وارتقوا به درجات، قُل مثل أ ذلك عن الكيمياء، والأرقام الحسابية والصفر وبناء المعادلات البسيطة والمركبة. ويظهر أن منشأ الفلسفة في الأندلس كمنشئها في المشرق؛ فقد نشأت الفلسفة في المشرق من الطب والتنجيم لعناية الخلفاء بهما، إذ كانوا يحتاجون إليهما كثيراً، وكان بعضهم يؤمن بالتنجيم وبما سيحدث في الكون وكان من الموظفين الرسميين أطباء ومنجمون، وكان الطب والتنجيم عند اليونان فرعين من فروع الفلسفة كالطبيعيات والإلهيات.. والاشتغال بالطب والتنجيم يسلم إلى الفلسفة لأن الطب يحتاج إلى معرفة النباتات وخصائصها والعقاقير وما إليها، ومتى سار الطبيب في ذلك احتاج إلى المنطق لمعرفة الأقيسة والاستنتاجات الصحيحة في معالجة

الأمراض، ومتى اتصل بذلك اتصل بحاليته بين وأفلاطون وأرسطاطالس فاتصل بالفلسفة اليونانية، كذلك من اشتغل بالنجوم اتصل بيطليموس ورأى نفسه محتاجاً إلى رياضة دقيقة وهندسة عميقة فاتصل بإقليدس وفيثاغوريث، ثم اتصل بأفلاطون وأرسطو كذلك؛ ولذا نرى الفلاسفة الأندلسيين الأولين أطباء فقط مثل الكرماني وأبي جعفر أحمد بن خميس وحنيد بن أبان، أو منجمين مثل ابن السمينة ومسلمة بن أحمد المجريطي والزهراوي وغيرهم(٢٨). وكان حكام القسطنطينية يهدون إلى خلفاء بني أمية في الأندلس بعض الكتب الفلسفية والأدبية وقد نُكر أن كتاب ديسقوريدس في النبات كان ترجم في بغداد أيام المتوكل، ترجمه اسطفن بن بلسيل من اليونانية وصحح الترجمة حنين بن إسحق، وقد وضع اسطفن للكلمات اليونانية أسماء عربية للنباتات التي يعرف لها اسماً عرساً وما لم يعرفه تركه(ن). وبرزت أعمال تتصف بالاستقلال والأصالة للمفكرين المسلمين، مما جعلهم موضع التأثير في فلاسفة أوربا وعلمائها، ومن هؤلاء في مجال الفلسفة ابن سينا وابن رشد وابن ماجة والغزالي وابن طفيل؛ وقد تأثر بابن سينا مثلاً أليرت الكبير (١١٩٣م)، كما تأثر به القديس توما الأكويني (١٢١٤م)، ومتى الأكواسبرطي (١٣٠٢م) وديتريتش الفريبورجي (١٣١٠م)، وأما ابن رشد (١١٩٨م) فقد أثر في الفكر الأوربي تأثيراً بالغاً، ولم تكن شروحه لكتب أرسطو إلا وسيلة لإبراز آرائه الاستقلالية(''). ولعل الأثر البالغ لفلسفة ابن رشد على الفلسفة الأوربية هو مبدأ حربة الفكر وتحكيم العقل على أساس المشاهدة والتجربة، مما أثر في تعاليم الكنيسة وحملها على تحريم قراءة آرائه بل الأمر بحرق كتبه (١١١)، وأثر الغزالي (١١١١م) بنظريت في إخت العقل للدين والفلسفة للفقه، وكذلك ابن ماجة (١٣٦١م) الذي بني التفكير الفلسفي

على الرياضيات والطبيعيات؛ ثم جاء ابن طغيل (١١٥٨م) الذي بحث في رسالة حي بن يقظان نشأة الإنسان الطبيعية وتطور العقل الإنساني تطوراً طبيعياً بلغ به أعلى مراتب المعرفة(١١). ويمثل المعتزلة أصحاب الاتجاه العقلي مثالاً للمزج بين الفكر الديني والمنهج الفلسفي؛ فقد نصبوا أنفسهم للدفاع عن الإسلام أمام خصومه من أصحاب الملل ولجدال أصحاب الفرق الإسلامية من جبرية ومرجئة وخوارج وشيعة، إذ كانوا يقفون في السياسة موقفاً محايداً... ونراهم يأخذون أنفسهم بثقافة عربية أصيلة مصيفين إليها ألواناً من الثقافة الأجنبية، وبخاصة من الفاسفة وما يتصل بها من المنطق، حتى ليقول الجاحظ (الحيوان، ط. الحلبي ٢/١٣٤)، لا يكون المتكلم جامعاً لأقطار الكلام متمكناً في الصناعة، يصلح للرياسة حتى يكون الذي يحسن من كلام الين في وزن الذي يحسن من كلام الفلسفة، والعالم عندنا (يريد المعتزلة) هو الذي يجمعهما... وأفادوا من الفلسفة أن نظمت عقولهم تنظيماً دقيقاً وأن جعلتهم يحسنون استنباط الآراء وخصانص الأشياء، كما جعلتهم يقتدرون على إيراد الحجج والبراهين وتشعيب المعانى وتفريعها(٤٢).

م خلل المتغلسفون طوال القرن الثالث الهجرى يرددون ما عرفوه من قواعد البلاغة عند أرسطو وفلاسفة اليونان، وتجرد منهم من يحسنون الترجمة عن اليونانية، وربما عن السريانية، لنقل خلاصات لكتابى الشعر والخطابة لأرسطو إلى العربية، حتى يقف المحافظون من اللغويين ومن يتظمون في صفوفهم على مقاييس البلاغة اليونانية. وكان ممن انجه هذا الانجاه قدامة بن جعفر (٣٣٧هـ) مؤلف كتاب «نقد الشعر» الذي اشتهر بين معاصريه بثقافته العميقة بالفلسفة والمنطق. ونرى ثقافة قدامة الفلسفية تدفعه إلى التصديف في السياسة وصناعة الجدل... ويبدو أن

قدامة ألف كتابه مُحادَة لابن المعتز وغيره ممن يجرون في إثره صند المتفاسفة وما يلوكونه من مقاييس البلاغة عند اليونان، ويبدو تأثر قدامة بالفكر اليوناني في تنظيمه للكتاب...كما أنه يستمد مباشرة من منطق أرسطو ما ذكره عن الحدود والتعريفات وأجزائها التي تتكون منها، إذ تتكون من جنس وفواصل تصور جوهر ما تُعرَّفه وعناصره التي تزلفه (٤٤).

ويبدو الاتجاه المتأثر بالفلسفة والمنطق كذلك عند إسحق بن إبراهيم ابن سليمان بن وهب في كتابه «البيان» الذي يؤكد د. شوقي صيف أنه الاسم الدقيقي لكتاب «نقد النثر» المنسوب لقدامة. [راجع: البلاغة تطور وتاريخ ص ٩٣ وما بعدها]، وفي كلامه ما يشي بأنه ألفه معارضة لبيان الجاحظ، وقد وصفه بأن مسائل البيان فيه تختلط بالنماذج الأدبية اختلاطاً يجعلها غير واضحة، بل قال إن الكتاب بخلو من وصف البيان ومن تمييز أقسامه، وكأنه بريد أن يقول إن البحث في البيان ليس من شأن المتكلمين من أمثال الجاحظ وإنما هو شأن المتفلسفة الذين استوعبوا استيعاباً دقيقاً كتابات أرسطو في المنطق والجدل والخطابة والشعر، ويؤخذ عليه أنه أوغل في الاستعارة من التفكير اليوناني وفي ضغط الكلام بحيث غلب على كلامه الغموض بل الاستغلاق(٤٥) . وبعيب بعض الباحثين تأثر علماء اللغة والنحو الأقدمين وكذلك الباحثين في خصائص العربية وفكرها بالمنطق الأرسطي الذي لم تقف عدواه عند حدّ، فكان لها أثر في علم الكلام والفقه مثلما كان لها أبلغ الآثار في دراسة اللغة، والأدلة على هذا التأثر لا تحصى عدداً، وأوضح مثال لذلك تعليلهم مقاييس العربية وأنها على وجه الحكمة كيف وقعت أنها وأقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين ... وذلك أنها إنما هي أعلام وأمارات لوقوع الأحكام، ورجوه الحكمة فيها خفية عنا غير بادية الصفحة الناه (٢١) . وانتقلت عدوي المنطق الأرسطي أيضاً إلى العربية عند تطبيق المقولات العشر على أبواب النحو ومباحثه، ومن المعلوم أن هذه المقولات هي: الجوهر والكم والكيف والزمان والمكان والإضافة والوضع والملكية والقابلية والفاعلية(٤٧). وأما تدوين التاريخ فإن العرب قبل الإسلام لم يعرفوه بصورته العلمية، بل عرفوا شيئاً من سرد الأخبار التاريخية تختلط فيه الحقائق والأساطير، بما يجعل التمييز بينها من الأمور الشاقة للافتقار إلى مدونات تَتَّخُذ مراجع عند المقابلة والتمحيص والموازنة والتحقيق، وكان غالب هذه الأخيار يدور حول أيام العرب وحروبهم قبل الإسلام وأنسابهم وأخبار بعض القبائل البائدة مثل عاد وثمود وطسم وجديس، وشذرات مما يسمعون من أخبار التوراة والإنجيل والتلمود. ولم يكن العرب أمة بدائبة في الحاهلية، فقد كان العصر الجاهلي فترة طويلة الأمد بين حضارات العرب القديمة في اليمن وبتراء وتدمر والحيرة وبين الحضارة الإسلامية، لم تكن الكتابة في العصر الجاهلي واسعة الانتشار، وإكنها لم تكن مجهولة كل الجهل بل شاع تدوين العقود والمواثيق والصكوك والرسائل، غير أن العقلبة الجاهلية كانت أقدر على قرض الشعر منها على معالجة كتابة التاريخ، وكانت عقلية شديدة التعصب للقبلية نزّاعة إلى الأسطورة والخرافة قليلة الصير على المراجعة والتحقيق، متشبعة بروح عصرها وتقاليده، معتزة بعروبتها، محتقرة لغيرها من الأمم، ومثل هذه الحالة مما لا يعوق قرض الشعر، بل مما يحفز إليه لأن فيها ما يثير العاطفة والخيال، غير أنها عقبة في طريق النصبج الذي تستلزمه الكتابة التاريخية (١٤٨). بيد أن الأمر تغير في العهد الإسلامي، إذ شغل المسلمون بالفتوح حتى استقر الأمر للإسلام، ولما هدأت الغزوات وحدث شيء من الاستقرار جعل المسلمون يتجهون

إلى إثبات الأخبار وتسجل الأحداث فأقبلوا على جمع الأحاديث النبوية وتفسير القرآن الكريم؛ نشأ التاريخ الإسلامي إذا استجابة لحاجة المجتمع الإسلامي، ولم يصدر المؤرخون فيه عن تأثر باليونان أو بغيرهم، ويبدو أن مؤرخي العرب لم يعرفوا كتب التاريخ اليونانية أو الرومانية لأن شيئاً منها لم ينقل إلى العربية، ولهذا نشأت كتابة التاريخ الإسلامي على غير مثال سابق. ولم يكن مؤرخو الإسلام في غالب الأمر مؤرخين رسميين تكلفهم الدولة الرجوع إلى الوثائق وجمع الأسانيد، بل كانوا يتقدمون بمؤلفاتهم إلى المجتمع الإسلامي، ولم يكونوا يعيشون في كنف الأمراء، ولم تخل كتابتهم من التأثر ببيئتهم ونزعتهم المذهبية، ولكن حظهم من النزاهة كان موفوراً، فهم لم يكتبوا التاريخ إرضاءً للخلفاء والأمراء، وإنما كتبوه بدافع من ميلهم إلى البحث التاريخي وخدمة المجتمع الإسلامي بوجه عام. وقد امتزج التاريخ في أول الأمر برواية الحديث وتفسير القرآن لأن المسلمين كانوا في حاجة إلى تحقيق مناسبات الآيات واستقصاء ظروف الأحاديث فعمدوا إلى جمع أخبار السيرة النبوية التي تعين كذلك على فهم بعض ما غمض عليهم في القرآن الكريم، وقد دعاهم أمر تمييز الصحيح من المؤمنوع في الحديث إلى دراسة طبقات المحدثين، كما حرص المسلمون على فهم إشارات القرآن الكريم إلى الأمم السابقة وأنبياثها، فاستعانوا على ذلك بمصادر منها روايات اليهود والنصاري التي ضمها بعض المؤرخين والمفسرين إلى كتبهم، فيما عرف بالإسر ائبليات (٤٩)، وكان من أشهر من أخذ عنهم كعب الأحبار (٣٤) ووهب بن منيه (١١٠هـ). كذلك كان النظام المالي للحكومة الإسلامية الباكرة مما ساعد على تنشيط كتابة التاريخ لاختلاف الخراج الذي كانت تؤديه البلاد المفتوحة بحسب فتحها صلحاً أو عنوة أو بعهد وبحسب الأحداث السياسية والاجتماعية التي واكبت الفتح، وكان نظام العطاء يستلزم كذلك معرفة الأنساب والسوابق في الدفاع عن الإسلام ونشر دعوته. وقد أثار كل ما سبق الوعى التاريخي عند المسلمين وأدى إلى تكاثر الكتابات التاريخية، وبدأ تدوين بعض الأخبار المتناثرة الدائرة على أفواه الرواة في رسائل موجزة في عهد معاوية؛ ويبرز في هذا المقام أربعة رجال في أوليات الكتابة التاريخية وهم زياد بن أبيه ودغفل النسابة وعبد الله بن عباس وعبيد الله بن شُريَّة، وبعد ذلك جاء دور كتب السير والمغازى وهي أقرب إلى كتب التاريخ الصحيح مما سبقها، وذلك لاعتمادها على الأحاديث النبوية التي يتحرّى في جمعها الصحة وتلتزم الدقة، مما رفع مستوى الكتابة التاريخية. ومن أعلام كتب المغازى والسير أبَّان بن عثمان ووهب بن منبه ومحمد بن مسلم الزهري وابن هشام الذي اختصر سيرة ابن إسحق، ثم يبرز في القرن الثاني الهجري من مؤلفي التاريخ والسير على ابن محمد المدائني الذي ألف في صفة النبي وفي عهوده (4) وفي أخبار المنافقين وأخبار قريش وأخبار الخلفاء، كما يبرز في هذا القرن الثاني الواقدي محمد بن عمر صاحب «المغازي، ووأخبار مكة، ووالسيرة، ووفتوح الشام،. وبدل أكثر القرائن على أن التاريخ الإسلامي كما أسلفنا نشأ مستقلاً غير متأثر بما كتبه أعلام المؤرخين اليونان أو الرومان، فلم يعرف العرب أمشال هيرودوت وتوكوتيدوس وزيتوفون عند اليونان، وليفيثوس وتاسيتوس عند الرومان، وكانت نشأته كما ذكرنا استجابة لمطالب العالم الإسلامي وحاجاته وتطوراته؛ وقد أقر بعض المستشرقين بما عرف عنه التاريخ الإسلامي من الدقة في تسجيل الحوادث وتأريخها بالسنة والشهر واليوم، وهو أمر لم تعرفه أوربا قبل عام ١٥٩٧م، كما أن التاريخ الإسلامي امتاز بالإسناد

و هر إرجاع الرواية التاريخية إلى شاهد عيان، وفي سبيل تحري صحة الأحاديث المنسوبة إلى النبي ( 4 ) نشأ نوع من التحقيق يقوم على فحص سلسلة الإسناد وتتبع كيف وصل الحديث إلى كل جيل من الأجيال المتوالية، وكان دارسو الحديث في باديء الأمر هم المؤرخين، ولكن التاريخ استبقل بالتدريج عن علم الحديث وصار الإخباري غير المحدث(٥٠). أما عند البونان فإن الأمر في الكتابة التاريخية بختلف؛ فهي أسبق زمناً منها عند العرب، إذ بدأت في القرن السادس ق. م، كما أن أولياتها كانت أقرب إلى الأدب الأسطوري منها إلى التسجيل التاريخي وقياس الزمن، إذ إن ظهور هوميروس قد سبق ظهور هيرودوت بزمن طويل، بل إن ذلك يمتد إلى بدايات عصر النهضة، إذ ظهر دانتي في إيطاليا قبل ظهور اسجو يكشبار ديني ومكيافيالي، وأظهر شكسبير براعة في تصوير الشخصيات والمواقف قبل أن يظهر عند الإنجليز مؤرخون يجيدون كتابة التاريخ، ولم يستطع العقل الأوربي في الإقبال على الكتابة التاريخية أن يتخلص من قيود التقاليد وأغلال الأساطير والأوهام والخرافات إلا بعد محاولات استغرقت زمناً وسارت في بطء شديد(٥١). غبر أن هذاك من يلتمس أوجها للالتقاء بين حصارتي الإسلام واليونان فيما يتعلق بالتاريخ؛ فالتاريخ ينبئ بالحكمة والموعظة وهو يمدنا بمادة لا ينضب معينها نستجدمها فيما نسطر من ضروب النصح والتحضيض، وليس المؤرخ بحاجة إلى أن يذكر الدرس الذي تلقيه الأحداث التي يعرضها على القراء، ولكن ينبغي ألا يسقط أيُّ شيء، والخليقة هي نقطة البداية عند المؤرخ البيزنطي والمؤرخ العربي على السواء، أجل إن أبطال القصة عند المسيحي والمسلم قد تكون أدوارهم طوال رحلاتهم على

مسارح مختلفة، ولكن التمثيلية واحدة (٥١). وكان لنظرة الطرفين المشتركة إلى التاريخ، كما كان للعواطف والانجاهات التي كانت تتولد عن هذه النظرة، أثر كبير في تماثل الجو الخُلقي السائد في كل من القسطنطينية وبغداد ولا مراء في أن العادات المرعيبة والمحظورات كانت تختلف اختلافاً بعيداً، غير أن المعابير الخلقية كما تتجلى في وصايا الآباء وفي النصائح الموجهة لغير ذوى الخبرة من الناس وآراء القادة الروحيين كانت في الأغلب الأعم تلقى القيبول بدرجة سواء على جانبي خط الصدود الفاصل بين العقيدتين، وكان كل من الطرفين في العصر الوسيط مولعاً باستخلاص العظات الأخلاقية، وكانوا في كل من المكانين ينتجون مجموعات صخمة من مؤلفات تتسم يطابع التهذيب والإرشاد، كما أنه في كل من القطرين كانت تقلبات القدر والتعقيدات العجيبة للطبيعة البشرية تلاقى الاستجابة الفردية غير الحاسمة إلى حد ما. ولكم حاول الرومي والعربي أن يصورا عدم الاستقرار الرهيب الذي فطر عليه كل شيء إنساني، وكأني بالخليفة معاوية (٦٦١ - ٦٨٠م) عندما قال: معروف زماننا منكر زمان مصى، ومنكره معروف زمان لم يأت بعد، قد وصل إلى هذه النتيجة من كلمات جريجوري النازياني إذ قال: ليس في شنون البشرشيء ثابت ولا شيء منزن ولا شيء دائم ولا شيء يبقى على حاله، وكأنى بشئوننا تدور كأنما تلف في دائرة، فكل يوم يحدث تغييراً بل كل ساعة أحياناً (٥٦) . وكثيراً ما كانت تسيطر على كل من القسطنطينية وبغداد موجات قوية من الأفكار أو العواطف المتماثلة، فالروح التي ألهمت المعتزلة في الإسلام هي التي ألهمت وراء الحدود الإسلامي أصحاب فكرة تحطيم الصور والتماثيل، كانت المسائل التي تستهوي البيزنطي والعربي وتشغل عقلبتهما واحدة (٤٥) .

# رابعاً: الآثار اللغوية للاتصال بغير العرب١/١:

عرف العرب في شبه الجزيرة بدوهم وحضرهم قبل الإسلام وبعده أشكالاً عديدة من الاتصال بالأمم الأخرى، لأسباب منها التجاري ومنها السياسي، وكان لذلكم كله أثره الواضح في مظاهر حياتهم، كما كان له تأثيره في لغتهم، ويخاصة في مستوى المفردات الذي يعد أشد مستويات اللغة وأسر عما تأثراً بالاحتكاك باللغات الأخرى، بخلاف المستويات اللغوية الصوتية أو البنوية أو التركيبية، وهو ما أدى يبعض باحثي اللغة إلى القول بأن وجود مفردات أجنبية في اللغة أمر لا ينبغي أن بحسب عليها، ذلك أن الإنسان لا يتكلم في الوقت الواحد إلا لغة واحدة وأن وحدة اللغة تستقر بكل بساطة في شعور المتكلم، ولا عبرة بعد ذلك بما يكتشفه التحليل في هذه اللغة من عناصر أجنبية، ولندع جانباً استعارة المفردات التي تتبادلها اللغات فيما بينها، فمن خصائص هذه المستعارات أنها لا تحتم كون المتكلم بها يتكلم اللغة التي استعيرت منها أو حتى يعرفها... فاستعارة المفردات مهما اشتد أمرها يمكن أن تظل مسألة خارج اللغة(٥٠)، وذلكم أمر تسهل ملاحظته في حياتنا اليومية؛ إذ تدور على ألسنتنا ألفاظ أجنبية كثيرة تنتمي إلى لغات مختلفة يستوى في نطقها من يعرف أمرها ومن يجهله، ولا يكاد كل أوائكم يشعرون أنهم يستعملون لفظاً مستعاراً غير عربى، إذ إن ذيوع اللفظ الأجنبي يكسبه إلفاً ينفى عنه ما قد يبدو في أصواته أو صيغته من غرابة. وأما النظام الصوتى فإنه يستقر منذ الطغولة ريستمر طول الحياة؛ فالإنسان يحتفظ حتى آخر حياته بمجموعة الحركات التي تعودت عليها أعضاؤه الصوتية منذ طفولته، اللهم إلاأن يحدث له عارض ناتج من التعليم، وذلك في حالة أن يتلقن نطقاً أجنبياً يحل محل نطقه القومي. النظام الصرفي ثابت أيضاً؛ نعم إن استقراره يتطلب وقتاً أطول ولكنه بعد أن يستقر لا يعتريه تغير يذكر ، ذلك بأن الصرف لا يتغير في أثناء جيل واحد، بل هو كالصوتيات إنما يتغير في الانتقال من جيل إلى جيل، فالنظام الصوتي والنظام النحوي إذا ما اكتسبا مرة واحدة بقيا طول العمر ويدينان باستقرارهما إلى استقرار ذهنية المتكلم، أما المفردات فعلى العكس من ذلك لا تستقر على حال لأنها تتبع الظروف، فكل متكلم يكون مفرداته من أول حياته إلى آخرها بمداومته على الاستعارة ممن يحيطون به، فهو يزيد من مفرداته، ولكنه ينقص منها أيضاً وبغير الكلمات في حركة دائمة من الدخول والخروج(٥١). ومن أهم اللغات التي أثرت في اللغة العربية قديمأكل من اللغة الفارسية واللغة الحيشية واللغة الآرامية، والسبب في تأثيرهذه اللغات بالأخص في العربية هو أنها كانت لغات الأقوام المتمدنة المجاورة للعرب في القرن السابقة للهجرة، ولغة المملكة المخاصمة للفارسية وهي اللغة الرومية واليونانية وإن لم تباشر العربية فقد أثرت فيها بواسطة لغات أخرى وبالأخص الآرامية، وكان ذلك من الواجب لأن اليونانية مع كونها اللغة الإدارية في مملكة الروم كانت أيضاً لغة الحضارة العليا حينئذ ولغة الفلسفة والعلوم، لا نظير لها في زمانها. والحضارة اليونانية لما فتحت الشرق صادفت حصارة أدنى منها، ولكن أقدم بكثير وهي الحضارة الشرقية القديمة، فلم تغنها بل امتزجت بها فبقيت آثار لغتها؛ وهي الأكادية وقبلها السومرية كثيرة في اللغات الشرقية، ومن العجيب أن القبطية لا يكاد يكون لها أثر في اللغة العربة(٥٧).

وقد ظهر أثر الاستعارة من النظم اللغوية الأخرى في شعر المعلقات وهو يمثل فخراً للشعر العربي الجاهلي، بل هو مرتبته العليا، إذ تضم القصائد المعلقات طائفة كبيرة من الألفاظ المنقولة من لغات أخرى

احتكت بها العربية في فترات زمنية طويلة، فدخل بعض هذه الألفاظ في نسيج العربية وتصرّف كألفاظها ويقيت آثار العُجمة في بعض، فجرت عليه أحكام خاصة في الإعراب والتصرف، مثل بعض أنواع الممنوع من الصرف؛ وقد أثار أمر الدخيل من الألفاظ في القرآن الكريم جدلاً واسعاً بين العلماء امتد عبر القرون، واختلفت فيه الآراء بين مؤيد للقول بوجود الدخيل في النص الكريم وبين منكر لذلك، وساق كل فريق ما يعضد مذهبه في هذه المسألة.

١/٢ تؤدي العلاقات بين الشعوب وما ينشأ من أنواع احتكاك عديدة إلى تأثير لغاتها بعضها في بعض، وهو مما لا يمكن إنكاره، كذلك من المستحيل التصدي له أو منع وقوعه، بل إن أمره كما يقرر بعض اللغويين مظهر حياة للغة وعلامة ازدهار لها ونمو؛ إذ إن اللغة ظاهرة اجتماعية، فهي أبدا منطورة متجددة يؤثر فيها الزمان والمكان. وقد خضعت اللغة العربية لسنة التطور ، فتنوعت أساليبها وماتت فيها ألفاظ وجدت أخرى، ودونك الكثير من ألفاظ الشعر الجاهلي التي صارت متحجرات لغوية، إن جاز هذا القول، والتي لا نجدها حتى في القرآن الكريم والحديث الشريف ولغة الأدب في صدر الإسلام(٥٩)، ذلكم أمر فرضه تغير الزمن. أما تأثير المكان فإنه يبدو واضحاً عندما يحدث نزوح عناصر أجنبية من موطنها إلى مكان آخر غيره إثر فتح أو استعمار أو حرب أو هجرة، فينشأ صراع بين لغتين تنتصر إحداهما فتسود أو لا تنتصر أيهما فتتعايشان، وحتى في حال الانتصار لا تتم السيادة بين عشية وصحاها، كما أن أصحاب اللغة المنتصرة قد يكونون أقلية، وقد يستغرق الأمر قروباً قبل أن تحسم المعركة الإحدى اللغتين(٥١).

تقص علينا حوادث التاريخ أن من المغيرين من سادت لغتهم وهم

أقلبة ، مثلما حدث في غزو الرومان أصحاب اللاتينية لإيطاليا وأسبانيا وفرنسا، وغزو الآراميين للبلاد الناطقة بالأكادية والفينيقية والعربية، وكذلك فتوح العرب في آسيا وأفريقيا حيث تغلبت العربية على كثير من اللغات السامية الأخرى وعلى اللغات البربرية والقبطية والكوشيتية، فصارت العربية لغة الحديث والكتابة في معظم مناطق شبه الجزيرة العريمة وفي مصر وشمال أفريقيا وفي جزء كبير من القسم الشرقي لشبه الجزيرة المتاخم لبلاد الحبشة، ومع أن العرب في هذه البلاد كانوا أقلية بالنسبة للسكان الأصليين؛ وبرغم ما كان يتمتع به العرب من قوة الشوكة ورقى اللغة وإنساع الحضارة وحماية الدين وسطوة الغالب لم يتم النصر للعربية على القبطية والبربرية إلا بعد أمد طويل، على أن اللغة القبطية لم نزل تستخدم في الكثير من الطقوس الدينية الأربوذكسية، وقد أشرنا إلى ذلك في موضع آخر وقلنا إن التحول إلى العربية استغرق قرابة القرن على المستوى الرسمي المتعلق بالدواوين، وتدرج التحول في لغة الحديث خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة، حتى إذا كان القرن الرابع كانت غالبية المصريين تتحدث العربية ولا تفهم القبطية، بدليل أن رجال الكنيسة أنفسهم اضطروا كما أشرناإلى إلقاء مواعظهم بالعربية أو ترجمتها من القيطية، ولا يعلى ذلك أن القيطية كانت انقرضت كل الانقراض، فالحقيقة أنها ظلت باقية على الألسنة في بعض المناطق زمناً طويلاً بعد ذلك، بدليل ما يذكره المقريزي من أن المأمون كان ينتقل في ريف مصر ومعه مترجم (٢١٧هـ)، وما يذكره صاحب المحسن التقاسيم، (٣٧٥هـ) من أن بعض نصارى مصر كانوا يتحدثون القبطية (١٠)؛ أما في شمال أفريقيا فإن اللغات البربرية لا تزال إلى وقتنا الحاضر لغة محادثة لدى يعض العسائر في المغرب والجزائر وتونس وليبيا(١١). "١/ من المتوقع عقلاً أن تكون مفردات اللغة أكثر جوانبها تأثراً المتكاكها باللغات الأخرى (١٠٠)، وهذا القول إذا كان يصدق على مستخدم اللغة في موطنه فإنه يصير أصدق في حال من ينتقل إلى بيئة جديدة يصادف فيها غيرما كان يألف من أناس وأحوال اجتماعية ونفسية وأصوات ومفردات، وتلجئه الحاجة للتواصل إلى أن يفهم الناس ويفهمه الناس وأن يقترب منهم بلغته ومفرداتها، وإن كان ذلك يتم ببطء وفي حالة هي خليط من أفعال مقصودة وأخرى تلقائية. وقد سجلت العربية تفوقاً على لغات الأمم التي انتقل إليها العرب بلغتهم أو انتقل بعض ناطقيها إلى مواطن العربية، وهو تفوق شابه وانتقص منه مظاهر تأثر باللغات الأخرى، على نحو ما يحدثنا الجاحظ في «البيان والتبيين» وما سجلته كتب لحن العامة والخاصة والكتب الموسومة بأدب الكاتب، من مظاهر خروج على الفصحي في أمور صوتية وصرفية، بل نحوية ودلالية كذلك(١٠٠). وينص الجاحظ على أن بعض الأعراب كانوا يتملحون بأن يدخلوا في شعرهم شيئاً من كلام الفارسية، كقول العماني للرشيد في قصيدته التي مدحه فيها:

من يلقه من بطل مسرند

فى زغفة محكمة بالبرد بين راسه والكرد

كما قال يزيد بن مفرغ:

آب است نبیذ است

عصارات زبیب است سمیه

روسبید است(۲۲)

وغير تلكم شواهد حملت ما لا يخفى من مغزى، إذ تدل على تغلغل الألفاظ الفارسية فى نسيج كلام عربى أنشأه أعراب، ولابد أن حظ هذه الألفاظ وغيرها من الإلف والشيوع بين الناس كان عظيماً، والمؤكد أن

لغة الحياة اليومية آنذاك كانت تحفل بما لا يحصى من الكلمات الفارسية وغيرها؛ بل إن الجاحظ يروى عن بعض القصاص، وهو مرسى ابن سيار الأسوارى أنه كان من أعاجيب الدنيا، إذ كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية، وكان يجلس في مجلسه المشهور به، فيقعد العرب عن يمينه والفرس عن شماله، فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها بالعربية، ثم يحرل وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية، فلايدرى بأى لسان هو أبين؛ وقد أردف الجاحظ روايته عن ذلك المترجم المتمكن من اللغتين بقوله: واللغتان إذا التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحد منهما الصنيم على أختها، إلا ما ذكرنا من لسان موسى بن سيار الأسوارى(10)؛ أي أن أن اللغة التي يتحدثها الشخص مع لغته الأصلية لابد أن كلا منهما تنال من إتقانه الأخرى من جهة الأصوات وتركيب الجملة وغيرهما من جوانب اللغة، وصاحبنا كان استثناء لافتاً من القاعدة.

١/١٠ . تؤكد الدراسات التاريخية وجود صلات متنوعة بين مصر في عصورها القديمة وبين الأمم التي استوطنت شبه الجزيرة العربية في قسمها الجنوبي وفي أطرافها الشمالية كذلك؛ إذ لم يكن البحر الأحمر في أمى عصور من عصور التاريخ يحول بين الشعوب الآسيوية المتاخمة للساحل الشرقي منه والشعوب الأفريقية المتاخمة لساحله الغربي وبين الاتصال والاختلاط والاندماج بل التأثير الأنشروبولوجي والعقدي والتجاري، ونذلك كان التفاعل واضحاً على مر العصور في كلا الجانبين. وقصة البحر الأحمر بين هاتين المنطقتين تجعل منه، على عكس ما يتصور الكثير، وسيلة اتصال سهلة ميسرة منذ عرف الإنسان كيف ينتقل على سطح الماء ويصنع القوارب والمراكب والسفن، وأبرز ظاهرة تاريخية في ذلك الاتصال غلبة تأثير الشعوب الآسيوية، وبوجه أدق شعوب شبه

الجزيرة العربية على الشعوب الأفريقية، وبخاصة بلاد الصومال والحبشة والسودان ومصر، على التركيبات الجنسية والرسالات السماوية والتأثيرات التجارية والاقتصادية(٢١). والحقيقة التاريخية التي يجمع عليها كثير من المؤرخين، وفي مقدمتهم دي جويه وونكر ونولدكه وصمويل لانج وروجرز أن قسماً كبيراً من الساميين عبر البحر الأحمر في طريقه إلى الحيشة والصومال وشمال السودان ومصر وشمال أفريقيا، وأن ذلك الوجود السلالي، القديم كان أحد العوامل الأساسية في نشر الإسلام بعد ذلك في ربوع هذه البلاد(١٧). وقد اتصل المصريون القدماء بعرب شبه الجزيرة العربية عن طريق البحر الأحمر الذي يحد غربي شبه الجزيرة العربية وشرقى مصر، كما أن شبه جزيرة العرب كانت تجاور مصر عند شبه جزيرة سيناء، وكما أن البحر الأحمر كان أداة اتصال بين مصر وبين شبه جزيرة العرب، كذلك لم يكن هنا حد يفصل تماماً بين البدو في شيه جزيرة العرب والبدو في شبه جزيرة سيناء ... وقد ربط البحر الأحمر منذ القدم بين شبه الجزيرة العربية وبين وادى النيل، وليس من شك في أن كثيراً من التجار العرب والأعراب كانوا يغدون إلى مصر بطريق البحر الأحمر ووديان الصحراء الشرقية أو عن طريق شبه جزيرة سيناء، والمعروف أنه مدذ منتصف الألف الرابع قبل الميلاد هاجر من شبه الجزيرة العربية إلى مصر بطريق البحر الأحمر أوعن طريق سيناء قوم من الجنس السامي اختلطوا بالمصريين القدماء؛ ويقول المؤرخ والجغرافي سترابون المتوفى نحو سنة خمس وعشرين بعد الميلاد إن مدينة ، قَفْط، في صعيد مصر كانت مدينة نصف عربية(١٨). وكما ارباد العرب مصر منذ أقدم العصور للتجارة أو للاستيطان فقد ارتادها كثير منهم قبيل ظهور الإسلام، وكان لهذه الشخصيات دور كبير بعد ذلك في حوادث التاريخ الإسلامي، منهم عمرو بن العاص قائد فتح مصر وعثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين والمغيرة بن شعبة أحد أبطال الإسلام ودهاته المبرزين(٢٠).

٢/٢ تتخذ علاقة المصريين بالشعوب السامية عامة بعداً لغوياً يضرب بجذور عميقة في التاريخ؛ إذ إن المصرية القديمة والقبطية تصنفان ضمن اللغات الحامية التي تضم فرعين آخرين هما فرع اللغات البربرية اللغات القديمة لسكان شمالي أفريقيا، برقة وطرابلس وتونس والجزائر والمغرب والصحراء والجزر المناخمة لها، (وفرع اللغات الكوشية) لغات السكان الأصليين للقسم الشرقي من أفريقيا المحصور بين درجة العرض الرابعة جنوب خط الاستواء وحدود مصر ما عدا المناطق الحبشية الناطقة بلغات سامية وما عدا المناطق السودانية الناطقة بلهجات سامية أو سودانية، فيدخل تحت اسم الكوشية اللغات الصومالية ولغات الجالا والبجة ودنقلة ... إلخ، (ولا يوجد بين هذه الأفرع الثلاثة (المصرية والبربرية والكوشية)) من وجوه الشبه أكثر مما يوجد بين كل طائفة منها ومجموعة اللغات السامية، بل إن المصرية القديمة تشبه اللغات السامية في استعمال التاء للمخاطب والنون لجمع المتكلمين وكذلك في أسماء العدد وكثير من أسماء الذوات وبخاصة المؤلفة من صوتين) يم ـ نم ـ ماء (.. وفي كثير من قواعد الصرف والتركيب) كتأنيث الاسم والصفة بالتاء، وتكوين المضارع بزيادة سابقة في أول الفعل وفي أن الأصوات الساكنة أكثر أهمية من أصوات اللين في الدلالة الأساسية للفظ؛ ولذا ذهب كثير من العلماء إلى اعتبار المصرية واللغات السامية مجموعتين من أسرة وإحدة. وهناك تصنيف آخر للأسر اللغوية يطلق مصطلح الأسرة الأفروآسيوية وهي إحدى أكبر الأسرات اللغوية في العالم القديم والوسيط والحديث، وتضم عدة أفرع لغوية هي الفرع السامي والفرع المصرى القديم والفرع البربرى والفرع التشادي والفرع الكوشي، بل إن بعض الباحثين يذهب إلى اعتبار المصرية القديمة لغة سامية جاءت مع الغزاة من الساميين الذين أخضعوا السكان الأصليين وتغلبت لغتهم على لغاتهم، غير أن تأثر لغتهم بهذه اللغات فى أثناء صراعها معها والازدهار السريع للحضارة المصرية وما أحاط بالمصريين من ظروف خاصة تختلف عن ظروف بقية الساميين فى النواحى المادية والجغرافية والاجتماعية ... كل ذلك وما إليه قدعمل على توسيع مسافة الخلف بين المصرية القديمة من جهة ويقية اللغات السامية من جهة أخرى(٧٠).

٢/٣ عرفت مصر قبل الفتح الإسلامي تنوعاً لغوباً بدآ في التاريخ المدون بالمصيرية القديمة والمصيرية المتبوسطة والمصيرية الدديثية فالديموطيقية التي استخدمت في الكتب والوثائق من القرن الثامن ق.م إلى منتصف القرن الأول ق. م، وأخيراً اللغة القبطية وهي المصرية القديمة في صورتها الأخيرة من مراحل تطور ها(٧١). وقد ظلت المصرية القديمة في مراحل تطور ها المختلفة لغة الكتابة والحديث في مصرحتي قيام دولة البطالمة فصارت اليونانية اللغة الرسمية للبلاد، وأخذ كثير من المصريين بمضي الوقت بتعلمونها ويستعملونها في وثائقهم ومراسلاتهم، وكانت اللغة المصرية لا تزال تستخدم في الكتابة الدينية والحديث بالأضافة إلى تحرير العقود والرسائل(٢٧). وظل الشعب في مصر مستمسكاً بلغته الديموطيقية، حتى مع فرض اللغة اليونانية لغة رسمية، وقد بدأ تدوين هذه اللغة بالحروف اليونانية بعد أن كان المصربون يكتبون لغتهم على الأبنية والأعمدة والأحجار والقبور والأبواب الحجرية والخشبية والآنية الحجرية والرخامية، مستخدمين حروفهم التي كان فيها كثير من صور الطيور والحيوان والهوام والناس وأعضاء الجسم، وقد استعملت الحروف اليونانية بدلاً من المصرية القديمة لخفتها مع الكثيرمن الألفاظ اليونانية ، بل إن الحديث باليونانية كان شائعاً في الإسكندرية (٢٢) . الخلاصة أن اليونانية كانت اللغة الرسمية في مصر وكانت القبطية التي نتجت من الديموطيقية هي اللغة الدارجة التي ارتفعت إلى درجة اللغة الأدبية وحدث بينها وبين اليونانية كثير من التبادل اللغوى(٢٤).

٢/٤ ويثير الحديث عن العلاقات التي كانت بين المصيريين والعرب سؤالاً عن أثر هذه العلاقات في معرفة المصريين بالعربية؛ هناك من يذهب إلى أن ما كان من احتكاك بين الجانبين أورث تبادلاً بين اللغة المصرية واللغة العربية لم يبلغ حداً تفقد معه إحداهما شخصيتها، وقد أشرنا إلى البحر الأحمر وسيناء باعتبارهما جسرين انتقل عبرهما التحار العرب إلى مصر، يضاف إليهما ميناء غزة في ذلك الوقت، حيث كان التجار العرب يقدمون ليبع حاصلات اليمن وجنوب الحزيرة العربية وشراء ما يلزمهم مما يرد على هذه المدينة في البحر من حاصلات اليونان وإيطاليا ومصر وغيرها، وكذلك لعبت هجرة القبائل العربية لمصر دورها في تقوية الاتصال، إذ أعقب بعض الهجرات لقبائل من جنوب الجزيرة وطئ وبطون من خزاعة استقرار في كل من الشمال الشرقي لمصر وإقليم الشرقية؛ ويخلص صاحب هذا المذهب إلى أن هذا الاحتكاك أحدث قدراً من التبادل اللغوى كان نفوذ اللغة المصرية فيه على العربية كبيراً من ناحية المفردات، فهناك كلمات مصرية كثيرة دخلت اللغة العربية وأصبحت ينظر إليها على أنها من اللغة الأدبية النموذجية (٢٠).

غير أن هناك من يرد هذا المذهب ويقلل من أمر تأثر العربية بالمصرية نتيجة الاحتكاك المذكور؛ فلم تكن هجرة القبائل العربية أمراً ذا خطر كبير قبل الفتح، فقد كانت هذه القبائل المهاجرة منطقة على نفسها في داخل مصر حيث واجهوا قوماً أكثر منهم حصارة وتقدماً، كما أن مكانة هؤلاء العرب المهاجرين لم تكن ذات بال عند ذوى السلطان في

مصر ، فقد مندهم الأمير اطور الروماني حينذاك إقطاعية وتنبس، (صان الحجر)، وهي منطقة منعزلة بعيدة عن التقدم الحضاري الموجود بالعاصمة مصر، فكانت إقامتهم بتلك المنطقة لا بجوار العاصمة، فكان هذا الاحتكاك قليل الخطر يسير التأثير؛ نعم كان للمصرية نفوذ على العربية في هذا الاحتكاك اللغوى قبل الفتح، وهذا أمر طبعي في رأى صاحب هذا المذهب، فاللغة المصرية هي الأكثر حضارة وتقدماً وهي أيضاً لا تزال لغة عامة الشعب، ولم يكن العربية في هذا الوقت من سلطان أو نفوذ في تلك البلاد ليساندها ويساعدها على الانتشار، لم يكن ثم سلطان دبني بعد، ويرى صاحب هذا المذهب أن التركيز في أمر التبادل اللغوي على المفردات يدل على ضعف التأثير، إذ إنه لم يتجاوز المفردات ليمس اللغة بجوانيها الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية(٢١). أما أن تأثير المصيرية في العربية لم بجاوز مجال المفردات فإنه أمر فيه كثير من التعميم والمبالغة؛ ذلك بأن المفردات هي أسرع جوانب اللغة تأثراً بالتغيير، سواء في لغة الفرد أو لغة الجماعة، وعليه فإنها تكون أوضح الجانب تأثراً بالاحتكاك بين الأمم، على حين تستغرق جوانب اللغة الأخرى وقتاً أطول حتى بنال منها التغير؛ فالأصوات والبنية والتركيب أبطاً في تغيرها، وهي عندما تتغير تتخذ وضعاً ثابتاً على امتداد زمني طويل، ولا يزعمن زاعم أن المفردات في العربية هي التي أصابها التغير دون غيرها من جوانب اللغة، ولكنها كما قلنا أسرعها تغيراً، ومن ثم قابلية للرصد في مدى زمني قصير نسبياً، إذ قد نال جوانب اللغة الأخرى الأصوات والبنية والتركيب من التغير ما رصده صاحب هذا المذهب نفسه في مواضع مختلفة، وفي المستويين الفصيح والعامى للعربية، ومنه على سبيل المثال التخلص في مصر من الأصوات الأسنانية (الثاء والذال والظاء) وإبدال غيرها منها(٧٧)، والتخلص من أحد الصوتين المتماثلين بحذف أحدهما، وقانونا المماثلة

والمخالفة (١١٨)، وتغيير معانى بعض الصيغ مثل تفعل الذي صار يدل على الكثرة وكذلك تفاعل(٧١)، وتوسيع الدلالة في بعض الألفاظ مثل اسائر، " التي صارت بمعنى الجميع لا الباقي، والفعل درس الذي صار بمعنى داس وأصله: عنا الأثر والدريس الذي صار بمعنى يابس البرسيم وأصله الثوب الخلق أو الشيء البالي(^)، وتخصيص الدلالة في ألفاظ منها التربة التي صارت تعني جزءاً محدداً من الأرض هو المقيرة، وأصلها الأرض(٨١)، وغير ما ذكر أمور كثيرة مثل دلالة العبارة وأثر المجاز، فصلاً عن أمور أخرى تتعلق بتركيب الجملة والتصرف فيه بتقديم أو تأخير، ومنه تقديم الجار والمجرور على الفعل أو تقديم المفعول به على الفعل، وإن كان لمثل ذلك نظائر في القديم تشهد بمرونة التركيب في الجملة العربية(٨٠). الحاصل أن معظم ما أشار إليه صاحب «اللهجة المصرية الفاطمية ما زال امتداده وأثره باقياً بين ظهرانينا في مصر وعلى ألسنة كبارنا وصغارنا، وبرغم أن ما يرصده يتعلق معظمه بالقرن الرابع الهجرى فإننا لا نستطيع أن ننكر أن بداياته الأولى كانت مع بداية الاحتكاك، ربما قبل الفتح العربي بزمن طويل، فليس من طبائع الأشياء أن يحدث التغير اللغوي بين عشية وضحاها. وأما أن التأثر كان من طرف واحد هو اللغة المصرية لأنها تمثل الجانب الأكثر حضارة الأعظم تقدماً فإن هذا الأمر في علاقة اللغات ليس مسلماً، إذ ليس من الأمور الحتمية أن تسود لغة أصحاب النفوذ أو تتغلب لغة الأكثرية، فكثيراً ما يحدثنا الباحثون في تاريخ اللغات عن عكس ذلك تماماً.

٥/٢ طرأت اللغة العربية على مصر مع الفتح الإسلامى ١٨ هـ فوجدت فيها لغتين تستعملان، اللغة القبطية لغة الشعب المصرى واللغة اليونانية لغة الحكام السابقين الذين دالته دولته، ولم تكن إحدى هاتين اللغتين لتصير إلى النسيان أو الإهمال في طرفة عين، فقد كانت اليونانية

في عهد الرومان هي اللغة الرسمية وهي لغة العلم والمتعلمين قبل الفتح، وانتشرت منذ أيام البطالمة فكانت تلقى بها الدروس في المدارس وكان لها أثرها في مصر وفي اللغة المصرية المعروفة بالقبطية، ولكنها لم تتغلب عليها بل منع المصريون استعمال اليونانية في الكنائس واستبداوا بها القبطية حين شعروا بالاضطهاد الديني، واشتد كرههم لما هو أجنبي في القرن السادس الميلادي(٨٢). وبعد الفتح أسرع الانحلال إلى الحضارة الرومانية الإغريقية ولم تمح اللغتان اليونانية والقبطية دفعة واحدة، بل قل استعمالهما تدريجياً وأخذت العربية تحل محلهما، وبدل على بقاء الثقافة اليونانية والقبطية بعد الفتح ما ذكره ابن النديم قال: فأمر يزيد بن معاوية باحضار جماعة من فلاسفة البونانيين ممن كان بنزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربية وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطى إلى العربي، وهذا أول نقل في الإسلام من لغة إلى لغة (١٨٠). ويشير البوهان فك، إلى أن العلاقات اللغوية في المدن المفتوحة لم تتغير إلا بمقدار الزيادة التي أضافتها العربية الحديدة إلى ما فيها من تعدد الألسنة، وأن اليونانية في غربي الدولة الإسلامية والفارسية في شرقيها ظلتا قرباً كاملاً لسان الحكم والإدارة (٥٠). أخذ الأقباط على كل حال يتعربون، وأخذ مزج هائل يحدث بين العربية واللغة المصرية المحلية وما دخلها من ألفاظ أجنبية بونانية وفارسية وسريانية مما أعد لنشوء العامية المصرية . استطاعت العربية أن تغزو مصر كما غزاها العرب واضطر المصريون إلى تعمقها واستغرق ذلك زمناً قياسياً في قصره، إذ لم يمض إلا وقت قصير حتى ألف الآباء البطاركة كتبهم بالعربية مثل ابن البطريق رئيس الكتبة وسويرس بن المقفع صاحب اسير الآباء البطاركة، وغيرهما، وكانت العربية تتحرك في حيز محدود في مصر، يتكلمها العرب ومن جاورهم من المصريين الذين اضطروا بحكم الجوار إلى أن يختلطوا

بالفاتحين وأن بعرفوا لغتهم، ثم أبخلت بعض الاصطلاحات العربية في الدواوين فاضطر المصريون إلى أن يعرفوا لغة العرب تقربأ إليهم وتحقيقاً المصالحهم (٨٦)؛ السماوية، وكان بين الخلفاء وبعض سكان الأديرة من القبط علاقات من الود تتمثل في زيارة هؤلاء في أديرتهم(٨٨). ويروى السبوط (٨١) أن القبطية يقبت في الاسكندرية ثم أخذت تزول حتى لم ييق منها الا بقية قليلة في أديرة الصحراء وصوامعها، وظلت هناك ضعيفة حتى ذبات لغة القبط ذاتها وتركها المصريون وأهملوا شأنها حتى في أحوالهم الخاصة، وذاعت لغة العرب وفشت في البلاد فيدأت منقوشة على النقود إذ صريت أول مرة عام ٧٥هـ وإتخذت في الدواوين وكتابة الحكام، وأول كتابة للدواوين بالعربيـة ٨٦هـ/ ٩٠ . ويذكر بعض الباحثين أن القديس شنودة كتب مؤلفاته بالقبطية ثم اضطر إلى كتابتها بالعربية حتى يتسنى للأقباط قراءتها، وبعد أن كانت مراسيم الكنيسة تقرأ باليونانية وتشرح بالقبطية صارت بالقبطية فقطء ثم قرءوها بالقبطية وشرجوها بالعربية، وإزداد إلحاح الناس في ترجمة الكتب الدينية من القبطية إلى العربية(١٠). ويذهب بعض الباحثين إلى أن الشعب المصرى لم يستجب في تاريخه إلا للغتين المصرية القديمة والعربية، فيرغم تعدد أسماء المصرية القديمة من هيروغايفية إلى هيراطيقية إلى قبطية لم تكن في حقيقة الأمر إلا لغة وإحدة في صور متطورة وخطوط مختلفة(١١). أما العربية فكان من الضروري أن يعرفها المصريون كنا سبقت الأشارة، وأن يحيطوا بمفرداتها، على حين أنه لم يكن ما يازم العرب لتعلم لغة المصريين إلا مختارين، إذ كانوا الفاتحين والسادة، مع تمسكهم بلغتهم لغة كتابهم الكريم؛ وقد شهدت السنون الأولى كما نشير يعض الباحثين اضطراباً لغوياً، وبرغم ذلك وجدت نصوص لكتاب خالصي العروبة لم يشب كتابتهم أثر للبيئة أو العناصر المحلية وهي الرسائل الرسمية، إذ كان

كتابها يُختارون من أصحاب الأفلام من العرب والمسلمين، على حين بدت فى نصوص المعاملات آثار اللغة المحلية وآثار انتقال القبط للعربية(۱۲).

٢/٦ وقد شهدت مصر في فترات تاريخية سابقة كما أسلفنا القول عبور جماعات عدة شيه جزيرة سيناء في عصر ما قبل الأسرات وفي عهود الأسر الفرعونية، ومنهم الكنعانيون والأدوميون طلباً للمرعي، ومنهم الهكسوس والعبر انبون، أي أنه كانت ثم صلة قديمة بين العرب والمصريين، غير أن التأثير المتبادل كان محدوداً لأنه كان نتيجة اختلاط قليل بين أفراد أو قلة من الجماعات، غير أن العربية بعد الفتح انتشرت وتوزع أهلها حتى صارت اللغة الرسمية ثم السائدة، وكان اختلاط العرب بالمصريين اختلاط تعامل وجوار ونسبء وكان العرب متعددي القبائل وكان لقبائلهم لهجاتها التي يقيت آثارها على ألسنة سلالاتها حتى بعد أن عاشوا في مصر محافظين على ما نشأوا عليه من تقاليد وسمات لغوية، ولا تزال بقايا هذه اللهجات في مصير برغم تعاقب القرون واللغات الأخرى مع بقايا اللغة المصرية أو القبطية واللغة البونانية، ومن المختار من هذا الخلاط تكرنت العامية المصرية بما لها من سمات معينة لو أصلت لصعدت إلى تلك الأسباب التي انصهرت في جفنة هي مزاج الشعب المصرى وطبيعته (١٣) . وقد فصل بعض الباحثين القول في القيائل العربية وبطونها التي شهدت فتح مصر واستوطنتها، ويذهب بعضهم إلى أن أكثر عرب مصر من اليمنيين وإن كان فيهم بطون شمالية تنتسب إلى هذيل وليث وقيس وقريش، وقد اختطوا دورهم في الفسطاط وغييرها ورابط بعضهم في الثغور(١٤). ومن أهم البلاد التي تعني دارسي البردي العربي والأشمونين، التي عثر فيها على أكبر عدد من مجموعات البردي العربي، وقد كانت تسكنها جهينة ثم سكنتها قريش بعد أن طردت منها قبيلة جهينة وأصبح يطلق عليها في وقت متأخر اسم بلاد قريش، وكان من بطون قريش بنو مخزوم وبنو تيم بن مرة البكريون وبنو زهرة وبنو شبية من بن عبد الدار (وبنو أسد بن عبد العزى) الزبيريون (وبنو سلمة وينو حبيب) من المروانيين (والجعافرة) وكانت من القبائل التي هاجرت إلى تلك المنطقة في هجرة قريش الكبرى التي تركزت في هذه المنطقة منذ القرن الثالث (١٥). ويشير بعض الباحثين إلى أن اليونان والرومان والفرس وغيرهم ممن طرأوا على مصر لم يخرجوا منها إلا وقد خلفوا على ألسنة المصريين آثاراً من لغتهم، وظل الأقباط على لغتهم مدة امتدت في صعيد مصر حوالي ستة قرون بعد الفتح الإسلامي، على حين انتشرت العربية وسادت في الوجه البحري وفي مراكز الإقامة والحكم خاصة قبل نهاية القرن الأول الهجري وعلى ألسنة المحتكين بالعرب من المصربين الذين ارتبطت مصالحهم بالعرب الحاكمين، ثم المالكين للأرض التي يعمل فيها المصريون، أو أولئك المصريين الذين احتاج العرب للعمل معهم بالخدمة والمشاركة والجوارثم بالمعاشرة ومختلف النواحي اللازمة للإقامة والحياة، ومع أن كثيراً من القبائل العربية احتفظت بطريقة حياتها البدوية وحافظت بذلك على سلامة لهجاتها وخلوصها، فإنه لم يكن من الممكن أن يبقى حد فاصل بين الحاكمين العرب والمحكومين المصريين قائماً على الدوام(٩٦)، وبقيت اليونانية بادى الرأى - كما سبق القول - هي اللغة الرسمية، ولم تدخل العربية في دوائر الإدارة إلا عام ٨٧هـ، ببد أنها لم تستو على سوقها إلا في أوائل القرن الثاني الهجري، وظل الجمهور الأعظم متمسكاً بالقبطية، كما أن نسبة الأقباط في المدن كانت كبيرة وكان أثر القبطية في العربية جد صنيل، وعلينا أن ننظر فيما إذا كان تعذر كشف أثر القبطية في عربية التفاهم في القرنين الأولين راجعاً إلى طبيعة مصادرنا، فلو أن مصر سعدت بكاتب كالجاحظ مولع بتصوير مستوى الطبقات الدنيا والوسطى بين سكان المدن فى القرن الثانى ربما ظهر لذا أن العلاقات اللغوية فى الفسطاط القديمة لم تختلف كثيراً عنها فى البصرة والكوفة(١٢).

٢/٧ لم تلق العربية مقاومة من اليونانية والقبطية، واقتصر تأثير هاتين اللغتين على العربية في طائفة من الألفاظ التي دخلتها منهما، تعفل العاميو المصرية بكثير منه ما يلى:

- \_ السماء ترُخ أي تنزل الماء بغزارة .
- (جاى) بتفخيم الفتحة الطويلة (أى أغيثوني) .
- (نانا فعل أمر بالمشى) يستعمل مع الصغار أول محاولتهم المشى .
- (ياللا هيلا هيصا أى سقطنا فى الوحل) على لسان صيادى المراكب و(الليص) هو الوحل، وقد اشتققنا منه «لايص» لمن يقع فى أمر محبر لا يدرى ما هو فاعل.
  - .. (امبو) لطلب الماء، (من الكلمة القبطية امبمو أي أنا أشرب).
    - (ياما) أي كثير.
    - (عنتيل) أى قوى.
    - (يا ليلي) أي يا سروري وبهجتي.
    - طبل وطبول من اللفظ القبطي Tablin واليوناني Tablan.
      - (البخ) كلمة تخويف وهي الشيطان في القبطية.
    - \_ (شبرا) أى الحقل، وشبرا منت: شبرا الغربية أى: طريق.
      - الفاس والماجور والمنشة وغيرها من الأدوات المنزلية.
- (مم ) بتفخيم الميم (أى طعام، من أونم ـ المدمس أصله المتمس أى الفول المطبوخ في الفرن).

البعبع أصله البوبو، عفريت مصرى قديم<sup>(١٨)</sup>.

ومن المنطقى كما أشرنا أن الكلمات الدخيلة المقتبسة من اللغات المغلوبة ينالها شيء من التحريف في لفظها ودلالتها وكيفية نطقها، كانتقال النبر أو تفخيم المرقق، بما يناسب أهل اللسان المستعير، وقد يتحول اللفظ المركب إلى لفظ مفرد، مثل كلمة «نبي» التي يذهب جورجي زيدان إلى أنها من المركب المصرى القديم نب، أي معناهما معا رئيس البيت أو شيخ العائلة، والظاهر أن اليهود اقتبسوا هذه اللفظة من المصريين القدماء في أثناء سكناهم مصر فاستخدموها أولاً لهذا المعنى فسموا بها الآباء الأولين ثم أطلقوها على الأنبياء كافة وأخذها عنهم العرب لهذا المعنى (الأولين ثم أطلقوها على الأنبياء كافة وأخذها عنهم العرب لهذا المعنى (الأولين تم أطلقوها على الأنبياء كافة وأخذها عنهم العرب لهذا المعنى (المور التي لا والواضح أن رد الدخيل في العرب من دأبهم وضع الدخيل في قالب عربي بإسقاط بعض حروفه وتبديلها أو بإضافة بعض أحرف عربية (۱۰۰). ومما أوردت المصادر دخوله من اليونانية:

- برج أي حصن، من Pyrgos.
  - ـ بلسم، من Balsamon ـ
- بلغم، من Plegma أي التهاب.
- ترياق، من Theriaka وأصله جملة تعنى: عقار يداوى به من نهش السباع وهو دواء يدفع السموم.
  - رفا يرفو، من Rafideyo أي خاط.
    - إزميل، من Smile أي المنحت.
  - ـ أسطول، من Stolas أي طائفة من السفن وحملة حربية.
    - سفسطة ، من Sofisma أي المغالطة .

- الإسفنج، من Spoggos.
- ـ سماد، من Spodos وهو الرماد.
- \_ سيف، من Scifos وهو القاضب والقاطع والماضي (١٠١).
- (سندل) ، وقد أبدلت الصاد من السين في العامية المصرية ، من Sandalia وفي اللاتينية Sandalia وهو النعلان كان ينتعلهما الأقدمون قبل اختداع الخف والحذاء (۱۰۲).
- ــ (سير) بالفتح الممال للكسر في عامية مصر من Seira أي سلسلة وزمام وحبل(١٠٣) وهو في القصحي نسعة.
- ـ طاجن، من Teganon أى مقلاة، وقد طرأ عليه تحول دلالى طفيف في العامية.
- م طغمة (۱٬۱) ، من Tagma أى صف وفئة وجيش، وقد صار في لغة الأخبار وغيرها بمعنى جماعة الشر أو الفساد.
- ـ عربة من Arma بقلب أوله عيناً وإبدال الباط من M كما قلبت ميم مكة باء، وقد أدخل ابن بطوطة هذا اللفظ في العربية ومعناها عجلة ومركبة (١٠٠٠).
- ـ جرام، من Gramma وأصل معناه الحرف ثم صار يطلق على وحدة الوزن المعروفة.
- \_ قرطاس، من Chartes أى ما يرسم به ومرادفه ورقة وصحيفة، وقد ذكره الجواليقى فى المعرب<sup>(١٠١)</sup> وهو مما ورد فى القرآن الكريم<sup>(١٠١)</sup>؛ وأيد القول بأصله اليونانى برجشتراس<sup>(١٠٨)</sup> وآرثر جفرى الذى نص على أنه دخيل فى الآرامية كذلك<sup>(١٠١)</sup>، وقد أنكر الشيخ أحمد شاكر عجمته وقال بعربيته (١٠١).

قلم، وهو مما ورد في القرآن الكريم بمعنى آلة الكتابة (١١١)، ويرى برجشتراسر أنه انتقل إلى العربية من اليونانية Kalamus عن طريق الحبشية، وأصل معناه قصبة (١١٢). ويبدو أنه من الألفاظ التي استعيرت من قديم لورودها في الشعر الجاهلي كما في قول لبيد بن ربيعة (١١٣): وجلا السيول عن الطلول كأنها زير تُجد متونها أقلامها.

\_ البيطرة أى علاج الدواب، من المركب اليوناني Ippos أى فَرس، لمرتب اليوناني Ippos أى فَرس، Latrike

شك الفريصة بالمدرى فأنقذها شك المبيطر إذ يشفى من العضد

القسط: يستعمل المجرد قسط بمعنى جار وعدل عن الحق، أما المزيد بالهمزة أقسط فإن معناه ضد ذلك، يشهد له آيات منها.. (أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) (۱۱۱)، (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) (۱۱۱). أما نفظ القسط بكسر فسكون فإنه يستعمل بمعنى الصواب والحق والعدل ومنه الآية (قل أمر ربى بالقسط) (۱۱۸). وفي معلقة الحارث بن حازة (۱۱۱):

### ملك مقسط وأكمل من يم... شي ومن دون ما نديه الثناء

ويرادف لفظ ،قسطاس، لفظ ،قسط، وذكر بعض الباحثين أن اللفظين غير عربيين وأن الأول إغريقى الأصل أو آرامى وأن الآخر إغريقى؛ وينص الجواليقى على أن القسطاس الميزان رومى معرب (١٢٠)، وينكر آخرون ذلك المذهب ويقولون بعربية اللفظ، كما أن هناك من يقول إنه ربما كان انتهاء كلمة قسطاس بالسين هو الذي أدى إلى الإيحاء بأنها لفظة إغريقية شأنها شأن قرطاس وسندس ودمقس (١٢١).

القنطرة: الجسر، وقد نسبها طرفة بن العبد في معلقته إلى الروم،
 ويبدو أن ذلك كان معروفاً، يقول(١١١٠):

أما في التنزيل فقد ورد اللفظ بمعنى معيار للوزن في الآية (... والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة) (١٣٢)، وهناك من يذهب إلى أن لفظ القنطرة من الدخيل في الآرامية من اليوناني المعرب عن الرومية (١٤٠٠). وقد نص السيوطى متابعاً الثعالبي على أنه معرب عن الرومية (١٤٠٠). ويعلل بعض الباحثين وجوة فعل عربي من هذا اللفظ المُجمع تقريباً على أنه دخيل بأن الأمر لا يعدو أن يكون العرب قد تصرفوا بهذا اللفظ بعد تعريبهم إياه فاشتقوا منه صيغة فعلية، وينبغي أن نلاحظ أن هذا الجذر (ق ن ط ر) لم يرد في معظم اللغات السامية، الأمر الذي يدعم ما ذهب إليه معظم اللغات السامية، الأمر الذي يدعم ما ذهب

- الدرهم بفتح الهاء وكسرها، عملة مستعملة من قديم، وردت بصيغة الجمع في الآية (... وشروه بشمن بخس دراهم معدودة) (۱۷۷)، واستعملها زهير بن أبي سلمي في قوله (۱۷۵)؛ فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها فري بالعراق من قفير ودرهم وقد نص صاحب اللسان على أن الدرهم معرب عن الفارسية ولم يذكر له أصلاً معيناً (۱۷۵)، وذهب برجشتراسر إلى معرب عن الفارسية ولم يذكر له أصلاً معيناً (۱۷۵)، وذهب برجشتراسر إلى في الألفاظ القرآنية الأعجمية. ويذهب بعض الباحثين إلى أنه لعل العرب في الألفاظ القرآنية الأعجمية. ويذهب بعض الباحثين إلى أنه لعل العرب الخذوا هذا اللفظ عن طريق الفارسية، خصوصاً أنهم كانوا يتعاملون بالدراهم الساسانية حتى ظهور الإسلام، ما أوقع بعضهم في الوهم بأنه فارسي الأصل، وأصله في الفارسية درم، ثم أصناف إليه العرب الهاء فارسي الأصل، وأصله في الفارسية درم، ثم أصناف إليه العرب الهاء فارسي له لا يجعله عربياً لأن الأصل في النسب إنما يتحقق بعروبة أمر افتراضي (۱۳۰).

## ويلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل في حافاتها زجل

وقد عقد ابن قتيبة في «أدب الكاتب» بابا لما تتكلم به العامة من الكلام الأعجمي (١٣١)، نقل فيه عن بعض أتمة اللغة عدداً كبيراً من الألفاظ التى دخلت اللسان العربي من غيره، وتشمل مجالات دلالية عدة، ومما نقله عن الأصمعي من ذلك: الزرجون وهي الخمر وأصله بالفارسية زركون أي لون الذهب، وكذلك الخندريس والإسفنط والأسفند، قال: وأحسبها بالرومية، قال: والسجنجل المرآة بالرومية فيما أحسب، والبرنساء الخلق وأصل بالنبطية ابن الإنسان، والقفشليل المغرفة، وأصله بالفارسية كفجليز، والكرد العنق، وأصله بالفارسية كودن، وأنشد (١٣٠):

وكتًا إذا القيسيُّ نَبُّ عَتُوده ضريناه دُونَ الأنثَيَيْن على الكَرْد .. وأنشد للأعشى(١٣١):

قد علِمت فارسٌ وحميْرٌ والـ أعراب بالدَّشْت أيُّكم نَزَلا

يريد الصحراء وهى دشت بالفارسية؛ ولم يكن أبو عبيدة يذهب إلى أن فى القرآن شيئاً من غير لغة العرب، وكان يقول: هو اتفاق يقع بين اللغتين، وكان غيره في يزعم أن القسطاس الميزان، بلغة الروم، والغساق البارد المنن، بلسان الترك، والمشكاة الكوة وبلسان الحبشة، والسجيل بالفارسية سنك، وكل أى حجارة وطين، والطور الجبل بالسريانية، واليم المبحر بالسريانية، والبرق الحمل، وأصله بالفارسية بره، والسرق الحرير، وأصله بالفارسية بره، والسرق الحرير، وأصله بالفارسية بالفارسية يلمة، وأصله بالفارسية يلمة، وأصله بالفارسية المهردة، والمستح البلاس وهو بالفارسية بلاس، قال لبيد (۱۲۰):

فَقْمُهُ ذَفْراء تُرتَى بالعُرا قُرْدَمانيًا وتركا كالبصلُ وعن أبى عبيدة: هو قباء محشو، وروى عن غيره أنه قال: هي دروع، وأصله بالفارسية كَرْدُماند ومعناه عُمل وبقى.. قال العجاج:

كالحبش النّف أو تسبّجا كما رأيت فى المُلاء البردَجا
قال: والبردج السبّى، وهو بالفارسية بَرْدَه، وقوله:

عَكْفَ النبيط يلعبون الفَنْرَجا وهو بالفارسية بَنْجَكان، وقوله:

يوم خراج يخرج السمرّجا

قال: أصله بالفارسية سه مرّه، أى استخراج الفراج فى ثلاث مرات. وقوله: مياحة تميح مشيا رهوجا قال: الرهوج المشى السهل، وهو بالفارسية رهوار، أى هملاج، وقوله: وكان ما اهتض الجحاف بهرجا البهرج: الباطل وهو بالفارسية بهره، وقال أوس بن حجر ويروى للنابغة الذياني (۱۲۳):

وقارقت وهي لم تجرب وياع لها من القصاقص بالنمي سقسير

والسفسير بالفارسية السمسار، والقيروان وأصله بالفارسية كاروان فعرب، وقال امرؤ القيس (١٣٧): وغارة ذات قيروان كأن أسرابها الرعال.. وقال الأعشى وذكر الخمار (١٣٨): أضاء مظلّته بالسراج والليل غامر جدّادها الجدّاد: الخيوط المعقّدة، وهو بالنبطية كُداد، قال أوس: تصملها وهم ركوب كأنه إذا ضم جنبيه المخارم رزدق رزدق: سطر ممدود، وهو بالفارسية رسنته وقال رؤبة: ضوابعا ترمى بهن الرزدقا والدّيابوذ ثوب ينسج على نيرين، وهو بالفارسية دوابوذ؛ قال الشماخ وذكر ظبية:

كأنها وابنَ أيام تُربيَّه من قُرَّة العين مجتابًا ديابودِ

واليرندَ جدد أسود، وهو بالفارسية رَنْدُهُ، والكَرَّز البازي وهو الجل الحاذق، بالفارسية كرَّهُ، ومرْعزَّى، وهو بالنبطية مرنزى، والصبيق الريح، وأصله نبطى زيقا، والطَّسْتَ والتَّوْر والقُمقُم بالرومية، والبستان فارسى

معرب، والطابق والطاجن والهاون فارسى .. والسدير فارسى معرب وأصله سادلى أى قبة فى ثلاث قباب متداخلة ، وهو الذى يسميه الناس سه دلى فأعرب .. والعرب تقول .. ودرهم قسى إنما هو تعريب قاش ويقال و فعيل من القسوة ، أى فضته رديئة صلبة ليست بلينة .. وقول الأعشى فى التعمان (١٣٦):

# حتى مات وهو محرزق

قالوا: هو بالنبطية هرزوقا، أي محبوس.. وقول رؤبة:

في جسم شخت المنكبين قوش

قال: قوش صغير، وهو بالفارسية كوجك، فعربه، وقول العبدى: كدكان الدرابلة المطبن

قال: الدرابنة البوابون، واحدهم دريان بالفارسية. وقول أبى دؤاد: فسرونا عنه الجلال كما سل لبيع اللطيمة الدخدار

الدخدار الثوب، وهو بالفارسية تخت دار، أي يمسكه التخت، وقال الكميت يصف بقرة:

#### تجلو البوارق عنها صقح دخدار

والخورنق كان يسمى الخورنكاه، أي موضع الشرب، فأعرب.

والملاحظ البين مما سبق إيراده أن الكثير الذى لا يكاد يحصى عدداً من الألفاظ غير العربية قد عرب إليها طريقه فى مجالات دلالية عديدة، وما ورد إنما يدل على أن ذلك مما صار يشيع لاعلى ألسنة العامة فحسب بل ضمنه الشعراء شعرهم، بل إن بعض ما دخل العربية من ألفاظ كان من الصعب تمييزه من ألفاظ عربية أصيلة وذلك لما بين القبيلين من شبه اتفاقى فى الأصوات، وهو ما دعا إلى الاختلاف بين العلماء حول

أصالته مثل لفظ ، قَسَّى، المشار إليه؛ ولعل من هذا الوادى ما ذهب إليه أبو عبيدة من إنكار أن في القرآن شيئاً من غير لغة العرب وقوله إنه اتفاق يقع بين اللغتين، وقد أورد ابن قتيبة عن ابن عباس أنه قال: التنور بكل لسان عربى وعجمى، وهو مذهب بين إنكار الدخيل جملة واحدة وبين الإقرار بوجوده واشتمال القرآن الكريم عليه.

#### الهوامش

- ۱ ... انظر: ملامح من تاريخ الحضارات، د. حسان حلاق، الدار الجامعية، بيروت، ١٩٩١، ص ٩،٠.
  - ٢ \_ انظر السابق، ص ١١ .
- " انظر قضايا الثقافة المعاصرة، د. محيى الدين صابر، الدار العربية للكتاب، ١٩٨٣، ص ٨، ٩.
  - ٤ \_ انظر السابق.
- - ٦ تاريخ الحضارات العام ٢٨.
- انظر قصة الحضارة، ول ديورانت، ت زكى نجيب محمود،
   القاهر ح/ 1929 وما بعدها.
  - ٨ \_ السابق.
  - ٩ \_ قصة الحضارة ١/٣.
- ١٠ \_ فجر الإسلام، أحمة أمين، نشر مكتبة النهضة المصرية، طـ ١٩ ص ١٩.
  - ١١ \_ السابق، ٤١، ٣٤.
  - ١٢ \_ نقلاً عن: حضارة الإسلام، جوستاف جرونيباوم، ٤١٧.
  - ١٣ \_ انظر: كتاب الفصل في الملل والنحل للشهرستاني، ١/٧٢ .
- 14 \_ السابق، وانظر كذلك: ١/٣٨٥ ، والواضح أن الروم عنده هم اليونان.
  - ١٥ \_ السابق.
- 17 البيان، ١٨٣/١ ويعيب الجاحظ على الشاعر ذكره النجاشي في هذا المقام، إذ ليس الأحباس قوم النجاشي بهذه المثابة.
- ۱۷ ـ شجرة الحضارة، د. دالف التون، ترجمة د. أحمد فخرى،
   نشر الأنجلو المصرى (د. ت) ۲/۳۳۷.

- ١٨ \_ السابق.
- ١٩ ـ السابق ٢/٣٤٩ الحاشية ١٠
- ۲۰ ـ انظر: حضارة الإسلام، ج. جرونيباوم، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد مراجعة عبد الحميد العبادى، نشر مكتبة مصر، ۱۹۵٦، ص ۲۱.
  - ٢١ ـ السابق، ٣٥.
- ٢٢ ـ انظر: حصارة الإسلام، جرونيباوم، ١٥، وانظر: شجرة الحضارة ٢٦٣/٢٠.
- ٢٣ ـ الأصول، دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوى عند العرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٢، ص ١٩٠.
  - ٢٤ \_ السابق، ٧١.
  - ٢٥ \_ حضارة الإسلام، ٣٨٥ \_ ٣٨٤.
    - ٢٦ \_ السابق، ٢٥ \_ ٢٧٠.
      - ۲۷ \_ السابق، ۳۷٥ .
- ۲۸ ــ انظر: أصواء على الفكر العربي الإسلامي للأستاذ أنور الجندى، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦، ص ٣١ ومابعدها.
  - ٢٩ \_ نقلاً عن السابق، ٣٢.
    - ٣٠ \_ السابق، ٣٢.
    - ٣١ ـ السابق، ٣٢ .
    - ٣٢ \_ السابق، ٣٢ \_
    - ٣٣ ـ السابق، ٣٢ .
- ٣٤ \_ انظر: فجر الإسلام، ٤١، ٤٣، وانظر: حصارة الإسلام، ٤١٧.
  - ٣٥ \_ قصة الحضارة ح/ ١ وما بعدها.
  - ٣٦ \_ انظر: أضواء على الفكر العربي الإسلامي، ٦٠، ٦٠.
    - ٣٧ \_ انظر: أصواء على الفكر . . ص ٦٢ .

- ٣٨ ـ انظر: ظهر الإسلام، أحمد أمين، ط مكتبة النهضة المصرية
   ٣/٢١٤ هـ ١٩٥٣ م، ٢١٢٧٣.
  - ٣٩ \_ ظهر الإسلام ٢٣٢/٣٠.
  - ٤٠ \_ انظر: أضواء على الفكر ٦٦، ٦٧.
    - ٤١ \_ أضواء على الفكر ٦٧ .
    - ٤٢ ـ أمنواء على الفكر ٦٧.
  - ٤٣ \_ نقلاً عن: البلاغة، تطور وتاريخ، د. شوقى صيف.
    - ٤٤ \_ انظر: البلاغة ٧٠، ٧٨، ٧٩، ٨٠.
      - ٥٤ \_ البلاغة، ٩٦، ١٠٢.
- 23 \_ الخصائص 1/27 نقلاً عن دراسات في فقه اللغة، د. صبحى الصالح ط ٩، بيروت ١٩٨١.
  - ٧٤ \_ انظر: دراسات في فقه اللغة، ٢٩ ـ
- ٨٤ ـ انظر: تاريخ التاريخ، على أدهم، دار المعارف، ١٩٧٧ ص
   ٤٤ وما بعدها.
- 9 ٤ \_ انظر: أدب التاريخ عند العرب، د. عفت الشرقاوى ١/٢٤٨ ومابعدها.
  - ٥٠ \_ انظر: تاريخ التاريخ، ٥٤، ٥٥.
- ٥١ \_ انظر: تاريخ التاريخ، ١١، ١١ وانظر لمزيد من التفاصيل، ٢٧، ٣٩.
  - ٥٢ \_ حضارة الإسلام، جرونيباوم، ٣٨ .
    - ٥٣ \_ حضارة الإسلام ٣٩.
    - ٥٥ \_ حضارة الإسلام، ٢٤.
    - ٥٥ \_ انظر: اللغة، فندريس، ٣٥٨.
  - ٥٦ ــ اللغة لفندريس، ٣٤٦ .
  - ٥٧ \_ انظر: التطور النحوى، برجشتراس، ٢١١، ٢١٢،
- ١٠٠٠ انظر: فقه اللغة المقارن، د. إبراهيم السامرائي، دار العلم للملايين بيروت ط ١٩٧٨، ص٢ من ٢٨٤، وانظر: علم اللغة، ماريوباي ترجمة د. أحمد مختار عمر، ليبيا، ١٩٧١.

- ٩٥ انظر: علم اللغة، د. على عبد الواحد وافي، ط، ص٩
   وما بعدها.
  - ٦٠ \_ انظر: علم اللغة، د. وإفي، ٢٣٢، ٢٣٣ والحاشية ٢٣٣/١.
- ١٦ أصدرت الحكومة الجزائرية في أوائل عام ٢٠٠٢م، مرسوماً تعترف فيه باللغة الأمازيغية، وتضمن الدستور تعديلاً بذلك.
  - ٦٢ \_ انظر: اللغة فندديس، ٢٤٦.
- ٣٣ ــ انظر مثلاً مما في البيان والتبيين، ٣٩ ــ ١/٧٤، وكذا ما يلاحظه الحريري في «درة الغواص» ٤١، ٤٤ من استعمالات المحى فيها الفرق بين «لعل» و«ليت» وأخرى يستخدم فيها «مع» في سياقات تغنى فيها صيغة الفعل مثل تفاعل وافتعل الدالين على المشاركة، وانظر ص ٥٥ في الحديث عن تغيير صيغة المفاعدل.
  - ٦٤ \_ البيان والتبيين ١٤١ \_ ١٤٣ .
    - ٦٥ \_ البيان والتبيين ١٦٨/١٠.
- ٦٦ ـ انظر: البحر الأحمر طريقاً للدعوة الإسلامية، د. عبد الشافى غنيم عبد القادر، ٧١.
  - ٦٧ \_ البحر الأحمر ٧٢.
- ١٨ ـ نقلاً عن: البحر الأحمر والفتح العربي لمصر، د. سيدة إسماعيل كاشف (ضمن أبحاث الأسبوع العلمي الثالث ـ سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث ـ جامعة عين شمس، القاهرة) 19٨٠، ص ٩٠.
- 79 البحر الأحمر والفتح . وانظر: حسن المحاضرة للسيوطي 1/97 .
- ٧٠ راجع: فقه اللغة، للدكتور على عبد الواحد ٢٢ وما بعدها،
   وانظر: المدخل إلى علم اللغة، د. محمود فهمى حجازى، دار
   الثقافة بالقاهرة ١٩٧٦ ص ٩٤ وما بعدها.
- ٧١ ـ انظر: حضارة مصر في العصر القبطي، د. مراد كامل، ٦٣.
   ٧٧ ـ حضارة مصر، ٦٤.

- ٧٣ ـ انظر: الأساس المتين فى ضبط لغة المصريين، عبد المسيح المسعودى نقلاً عن: اللهجة المصرية الفاطمية، د. عطية سليمان طـ ١٩٩٣، ص٥.
  - ٧٤ \_ انظر: اللهجة المصرية الفاطمية ٦.
- ٧٥ ــ انظر: تاريخ اللغة العربية في مصر، د. أحمد مختار عمر
  - ٧٦ \_ انظر: اللهجة المصرية ٧٠ \_
  - ٧٧ \_ انظر: اللهجة المصرية ١٨.
  - ٧٨ \_ اللهجة المصرية ٢٧ وما بعدها.
    - ٧٩ ـ اللهجة المصرية ٧٧ .
  - ٨٠ اللهجة المصرية، ١٣٣، ١٣٤ وراجع: اللسان درس،
    - ٨١ \_ اللهجة المصرية ١٤٥.
- ۸۲ ساللهجة المصرى ۱۳۰ ومابعدها، وانظر: العربية الفصحى،
   هنرى فليش ۱۸۳ والمقتضب ۲۳۰۷ .
- ٨٣ ــ انظر: في الأدب المصرى الإسلامي من الفتح الإسلامي إلى دخول الفاطميين، د. محمد كامل حسين.
- ٨٤ ـ الفهرست، نشر فلوجل ٢٤٢ نقلاً عن: البردى في مصر، د. عبد العزيز الدالي ١١٩.
- ۸۰ \_ العربية، ترجمة د. رمضان عبد التواب، نشر الخانجي ۱۹۸۰ ص ۲۶.
  - ٨٦ ـ انظر: في الأدب المصرى ٣٠، ٣١.
    - ٨٧ ـ انظر: في الأدب المصرى ٣١.
  - ٨٩ ــ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ٢/٢٢٦.
    - ٩٠ \_ انظر: في الأدب المصرى الإسلامي ص ٣٢.
- ٩١ ـ لمحات من تاريخ الحياة الفكرية المصرية قبل الفتح العربى
   وبعده، د. عبد المجيد عابدين، القاهرة ١٩٦٤ ص ١٢.
  - ٩٢ \_ انظر: البردي العربي في مصر ١١٢ .
- ٩٣ انظر: القبائل العربية في مصر وأثرها في الأدب في القرون

الثلاثة الأولى للهجرة، عبد الله خورشيد البرى، ماجستير مخطوط ١٩٥٦.

 ٩٤ - انظر: القبائل العربية، وانظر: في الأدب المصرى ٢٣، وانظر: العربية ٣٢.

٩٥ ـ انظر: البردي العربي في مصر ١٣١ .

٩٦ ـ انظر: العربي ٣٢.

٩٧ - العربية؛ ويقصد وقك، ههنا تأثر لغة التفاهم بغير العرب لأسباب منها نظام التسرى الذى نتج عنه جيل يحمل الخصائص اللغوية الدارجة الغريبة عن العربية، ويلاحظ وقك، أن تعريب مصرتم أسرع وأعمق مما حدث فى العراق بسبب هجرة عرب الشمال وفق نظام مرسوم، وتكاثر الدخول فى الإسلام فى القرن الثانى، فرجحت العربية فى القرن الثالث وتراجعت القبطية إلى سهول الريف حتى تلاشت تماماً فى القرن السادس.

٩٨ ـ انظر: آثار حضارة الفراعنة في حياتنا، محرم كمال، نقلاً
 عن علم اللغة، د. وإفي ٢٣٤، ٢٣٥.

99 \_ انظر: ألفلسفة اللغوية والألفاظ العربية، ١١٢ وفي الحاشية: ١ ننب في المصرية القديمة معناها سيد ووردت في الكتابات المصرية القديمة في عصور متقدمة «نبو»، وقد تكون «نبي» بإضافة ياء المتكلم في المصرية القديمة بمعنى: سيدى.

١٠٠ ـ انظر: تفسير الألفاظ الدخيلة في العربية، طوبيا العبيسي ص
 ١٠٠ دار العرب ١٩٨٩/٨٨٠.

1 • ١ - يرى آخرون هذا اللفظ عربياً، منهم أبو هلال العسكرى وابن دريد، يرون اشتقاقه من السواف أى الهلاك. انظر: التذبيل والتكميل لما استعمل فى التلفظ بالدخيل، جمال الدين البشبيشى، تحقيق نصوحى أرسلان ص١٧٧، وممن قال بآراميته برجشتراسر فى «التطور النحوى» ٢٢١، وانظر: تفسير الألفاظ الدخيلة ٧٨.

- ١ \* ٢ \_ تفسير الألفاظ الدخيلة ٣٧٠.
- ١٠٣ \_ تفسير الألفاظ الدخيلة ٣٨.
- ١٠٤ \_ تفسير الألفاظ الدخيلة ٤٧ .
- ١٠٥ \_ تفسير الألفاظ الدخيلة ٤٨.
  - ٢٠٦ \_ المعرب ٢٧٦.
- ١٠٧ \_ ورد بصيغتي المفرد في الأنعام ١٩/٦، ٧/٢.
  - ۱۰۸ ـ التطور النحوى ۲۲۸.
- ١٠٩ ـ نقلاً عن: ألفاظ الحضارة في شعر المعلقات، وحيد أحمد صفية، ص ٩٩.
  - ١١٠ \_ الحاشية، ٦ المعرب للجواليقي ٢٧٦.
- ١١١ ــ ورد بلفظ المفرد في القلم ١/٨٦ والعلق ٩٦/٤، وبصيغة الجمع في لقمان ٢٧/١٧ وآل عمران ٣/٤٤.
  - ١١٢ ـ التطور النحوى، ٢٢٨ وإنظر: تفسير الألفاظ الدخيلة ٥٧.
- ۱۱ سلم الطوال، ۱/۸ وانظر: تاريخ العرب قبل الإسلام، د.
   جواد على، ۸/۲۵۳ وألفاظ الحضارة ۱۰۰ ۱۰۲.
- 112 \_ تفسير الألفاظ الدخيلة 17، وانظر: بعض اصطلاحات يونانية في العربية، بندلي جوزي، مجلة مجمع اللغة العربية 727، ص 787.
  - ١١٥ \_ القصائد العشر ١١٥ \_ ٩
- ۱۱٦ الممتحنة، ٨/ ٦٠، ومثل ذلك في النساط ٣/٤ والحجرات (٤/٣)، والبقرة ٢٢/٨، والأحزاب (٣٣/٥، والمائدة ٤//٥.
  - ١١٧ \_ الجن ١١٧/١٥ ، ٧٢/١٥ .
- ۱۱۸ ـ الأعراف ۲۹، آل عـمران ۱۸ /۳، النساء ۱۲۷ /٤، المائدة ۸/۰، الأنعام ۲/۱۵۲ وعيرها.
  - ١١٩ ــ شرح المعلقات السبع للزوزني ٧/٢٨.
- ١٢٠ ـ انظر: المفردات الأجنبية في القرآن الكريم، وآرثر جيفرى
   ٢٣٨ ، والمعرب للجواليقي ٢٥١ .
  - ١٢١ ـ انظر: ألفاظ الحضارة في المعلقات ٨٤.

١٢٢ \_ السبع الطوال ٢/٢٢.

١٢٣ ـ آل عمران ١٤٣.

١٢٤ \_ انظر: غرائب اللغة العربية، رفائيل نخلة ٢٦٦.

١٢٥ \_ انظر: المزهر، ٢٧٧/ والتطور النحوى ٢٢٨.

١٢٦ \_ انظر: ألفاظ الحضارة في المعلقات ١٦٤ .

۱۲۷ \_ يوسف ۲۰/۲۰ .

١٢٨ \_ السيع الطوال ٣٣/٣٣.

١٢٩ \_ المعرب ١٤٨.

١٣٠ \_ انظر: ألفاظ المضارة في المعلقات ١٨٤ .

۱۳۱ \_ ديوان الأعشى، تحقيق فوزى عطوى، دار صادر بيروت ١٩٨٠ م ص١٩٥٠

١٣٢ ... انظر: أدب الكاتب، كتاب الأبنية ٣٨٥ ومابعدها.

۱۳۳ ـ ديوانه ۱۲ -

١٣٤ \_ ديوان الأعشى ص ١٣٨ ، وفيه «أيهم، بدل «أيكم» .

1۳٥ ... شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامرى، تحقيق د. إحسان عباس، الكويت ١٩٦٢، ص١٩٦١ وفي الحاشية: قال ابن قتيبة في المعانى الكبير: ١٠٣٠ القردمان الدروع وهو فارسى أصله كردمانه أي عمل فبقي.

١٣٦ ـ البيت في شرح ديوان النابغة الذبياني، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت (د. ت) ص ٤٨، وفيه: «وما ربت» بدل «وقارفت».

۱۳۷ \_ شرح ديوان امرئ القيس، تأليف حسن السندوبي، المكتبة الثقافية، بيروت ط٧، ١٤٠٢هـ ١٩٨٧م، ص ١٨٤، وفيه: كأن أسرابها رجال.

١٣٨ \_ ديوان الأعشى ص ٩٥.

١٣٩ \_ ديوان الأعشى، ص ١٢٧.

# الهاء العربية ال<mark>صوت والوظائف</mark> (دراسة توليدية)

د. رضوان منيسى عبد الله مدرس اللغويات \_ كلية آداب بنى سويف

تمهيد

#### الموضوع :

تقوم فكرة البحث على دراسة الهاء العربية في إطار مجموعة من العلاقات الصوتية، والنحوية والدلالية التي تبرز الوظائف والخصائص المختلفة لصوت الهاء؛ وذلك لما للهاء من أدوار لغوية متعددة الجوانب تفتح مجالاً البحث النظرى والتطبيقي. وقد قسمت البحث إلى تمهيد، وموضوع، وخاتهة.

التمهيد: يتحدث عن الهاء والوصف الصوتى لها بين القدماء والمحدثين والنظر إليها باعتبارها وحدة صوتية (فونيم) داخل تشكيلات لغوية ثم يعرض لمنهج البحث.

أما موضوعات البحث الأساسية فقد انتظمت على النحو التالي:

أولاً: هاء الضمير، وتشمل الضمير المنفصل والضمير المتصل.

ثانياً: هاء التنبيه؛ باعتبارها سابقة صوتية.

ثالثاً: هاء السكت؛ باعتبارها لاحقة صوتية.

رابعاً: هاء التأنيث؛ باعتبارها وحدة صوتية مولدة .

الخاتمة: اشتمات على النتائج العامة للبحث حيث تذكر النتائج التفصيلية في مواضعها من البحث بالإضافة لاشتمال الخاتمة على المصادر والعراجع.

ولا أزعم أننى قد أحطت أو استقصيت كل ما يتعلق بصوت الهاء فى العربية؛ ولكنى أحسب أننى قد حاولت ما وسعتنى المحاولة أن أقدم صورة بنائية متكاملة للهاء العربية بصورة جديدة، أحسب أنها نافعة ولمن سبقنى فضل السبق، ولمن استدرك على فضل التدقيق والتحرى، واستغفر الله من الخطأ والإساءة.

#### المنهج:

إن دراسة الخصائص الصوتية والدلالية لصوت الهاء العربية وفق المنهج البنيوى التوزيعى يتطلب مجموعة من الإجراءات التصنيفية التى تكشف لنا عن تلك الخصائص(١٠)، تتمثل في الخطوات التالية:

١ - التجزئة: وتشمل تقسيم الأدوار الدلالية والتشكيلات الصونية لصوت الهاء. وقد بينت القراءة المبدئية وجود ثلاثة عناصر دلالية أساسية لفونيم الهاء وهي: هاء الضمير (الكناية)، وهاء التنبيه، وهاء السكت، والقاسم المشترك بينها هو الانتماء إلى وحدة صوتية أساسية واحدة بتشكيلات متنوعة.

٢ ـ الاستبدال: تعد الأجزاء الممكن تبادلها عناصر صوتية متماثلة
 وتسمى البدائل الحرة أو تحقيقات لوحدة صوتية (فونيم).

٣ - تحديد محيطات كل عنصر من العناصر السابقة لكي يمكن

مقارنة العلاقات الأفقية (النحوية) بالمحيطات وهي الأجزاء المتجاورة مباشرة.

 التصنيف لكل عنصر من العناصر الصوتية حسب الحركات والصوامت وكذلك تصنيف العناصر الدلالية وفق معطيات المعانى النحوية (الأسماء والضمائر وما يلحق بها والأفعال وأسماء الأفعال وما يلحق بها).

 مقارنة التوزيعات وذلك من خلال رصد العناصر الصوتية والدلالية على أكثر من مستوى من مستويات الشواهد اللغوية. فهناك القراءات القرآنية ومأثور كلام العرب من الشعر والنثر ولغات القبائل.

٣ ـ النظر إلى فونيم الهاء على أنه عنصر لغوى تحدد وظائفه من خلال موقعه فى النظام اللغوى ومن خلال علاقاته الأفقية (المحيط) وعلاقاته الجدولية (إمكانية الاستبدال وعدمه). ويرتبط الوصف كذلك بإجراءات الكشف عن العناصر البنيوية المكونة والمناهج التى تسوغها للدراسة والوصف والتحليل. ويمكن أن نقول بأننا لا ندرس الهاء بحسبها عنصراً صوتياً فقط، ولكن بالنظر إليها باعتبارها عنصراً صوتياً ولغوياً معاً.

#### صوت الهاء:

نظر العلماء إلى صوت الهاء على أنه صوت حلقى يخرج من أقصى الحلق(٢) (أسفله)، وهو قريب من النقطة التى تُنتج منها الهمزة. وهذا التحديد لا يبعد كثيراً عن تحديد المحدثين حيث ينظرون إلى الهاء بكونها صوتاً حنجرياً (٢)، والحنجرة في عرف القدماء هي أقصى الحلق وأسفله أو صوت مزماري يخرج من فحوة لسان المزمار الذي يسد الحنجرة.

والهاء عند سيبويه موصوفة بالرخاوة والهمس والانفتاح(). أما عند

الخليل فتقع الهاء فى المجموعة الصوتية الناتجة من أقصى الفم فهى تقع وسطاً عنده فى الترتيب بين العين الحاء من جهة والخاء والغين من جهة أخرى (ع ح هد خ)، وقد أضافوا لها الهمزة وجعلوها مجموعة الأصوات الحلقية، وصارت الخصائص الصوتية لتلك المجموعة تنطبق على مفرداتها الصوتية مع أن الأحياز الموضعية والصفات الأكوستيكية ونسبة الوضوح السمعى مختلفة من صوت إلى آخر.

ونحاول هنا أن نقدم وصفاً للهاء يُبين أهم صفاتها كفونيم صوتى مستقل، ويوضح علاقاتها الصوتية داخل المجموعة الصوتية المنتمية إليها وكذلك الخارجة عنها وأقرب فونيمات صوتية ذات علاقة.

# كيف يحدث صوت الهاء؟

تتكون الهاء العربية عندما يتخذ الفم الوضع الصالح لنطق حركة (كالفتحة مثلا)، ويمر الهواء خلال الانفراجة الواسعة (نسبياً) الناتج عن تباعد الوترين الصوتيين بالحدجرة، حيث يرفع الحنك اللين (الطبق)؛ فلا يمر الهواء من الأنف، ولا تتذبذب الأوتار الصوتية محدثاً صوتاً احتكاكياً مهموساً يخرج من الحنجرة (٥).

والهاء فى هذا الوصف الصوتى تنتمى إلى ما يعرف بالانطلاقيات الاحتكاكية التى تشترك فى خاصية عدم توقف تيار الهواء فى أثناء النطق بها(١) وتمتاز من سائر الانطلاقيات عموماً بحدوث تقارب شديد بين العضوين الناطقين ينشأ عنه تضييق لممر الهواء عند نقطة المخرج، وحدوث حفيف أو احتكاك مسموع، وهذا الاحتكاك ناتج عن اندفاع الهواء خارجاً من خلال المضيق، وتصادم ذرات الهواء بعضها ببعض واحتكاك الدوامة بالسطوح الملامسة من قناة الصوت(٧).

ويختلف شكل المضيق وحجمه عند النطق بصوت من تلك الأصوات الانطلاقية ومن بينها الهاء، فتارة يأخذ شكلاً أخدودياً كما يحدث مع السين والشين والزاى grove - like shape وقد يأخذ شكلاً طولياً شقياً grove - like shape كما يحدث مع صوت الخاء (أ). ويبدو أن شكل المضيق مع الهاء يأخذ شكلاً طولياً شقياً ويبين علماء الأصوات أن تلك الأصوات التي تمتد من منطقة اللهاة حتى المزمار هي أصوات ذات مخرج رأسي وهي أصعب في الفحص الصوتي؛ لأن أفلام (أشعة إكس) لم تظهر حركات عضلات الحلق، وإنما أظهرت فقط الجدار الخلفي للم تكن النتائج كاشفة كما كان متوقعاً (أ).

وتلتبس في صوت الهاء صفة الجهر وصفة الهمس لقربها من وضع الحركات عند المحدثين، فذهب د. «إبراهيم أنيس» إلى أنها صوت مهموس غالباً يجهر به في بعض الأحيان(١٠) وأيده في ذلك د. وسعد مصلوح، فهو عنده من الانطلاقيات المهموسة غالباً وليس حتماً ١١١ وذهب ديمام حسان(١١) إلى أنه صوت فيه بعض الذبذبة فهو مجهور بينما قطع د. أحمد مختار عمر ود. كمال بشر(١١) بأنه صوت مهموس وجمع د. رمضان عبد التواب بعضاً من هذه الآراء وذهب إلى أنه صوت مهموس وبمع وأن الهواء يخرج عند نطقه لصوت الهاء مثل خروجه في حالة الرفير الاعتبادية، ولولا الحقيف أو الاحتكاك بمنطقة الأوتار الصوتية لما سميع غير صوت الزفير العادي، وانعدام الذبذبة هو الذي يميزه عن خاركات (١١). ونخلص من ذلك إلى مايلي:

\_ صوب الهاء يخرج من العنجرة فهو استمراري حنجري (مزماري). - صوبت احتكاكى، ويتفارق مع صوت الهمزة لكونها من الوقفيات والهاء من الانطلاقيات.

ـ شكل المخرج عند النطق بالهاء يشبه شكل المخرج عند نطق الفنحة.

الهاء صوت مهموس لا تتذبذب معه الأوتار الصوتية، وهو ما يميزه عن الحركات فإذا جُهر اشتبه بالحركات.

وإذا نظرنا إلى صوت الهاء نظرة فونيمية وظيفية نجد أنه يمثل الفبائية هجائية في اللغة العربية، تشكل وحدة صوتية قادرة على إيجاد تغيير دلالي<sup>(١)</sup>. فالهاء في كلمة: هلال، قادرة على إيجاد مفارقة دلالية عن كلمة: ظلال، وكلمة هَجْر تختَلف عن كلمة فجر، والهاء في كلمة رَجّب قادرة على المحال بين وجُهُ ورجّب وكذلك الحال بين وجُهُ ووجّد. وهو صوت أصيل في اللغة العربية وكذلك في أخواتها الساميات فكلمة هلال في العربية تقابلها heal في الحبشية واعابها في العبرية (الأصوات عميقة المخرج) وتشترك الهاء مع مجموعة الحروف الحلقية (الأصوات عميقة المخرج) في بعض الخواص الصوتية والصرفية في اللغة العربية، منها أن الفعل على وزن فعل يقعل بفتح العين في الماضي والمضارع لا يقع إلا إذا كان عين الفعل أو لامه من حروف الحلق مثل (ذهب، زهد، وهب) مضارعها مفتوح العين (يذهب، يزهد، يهب).

ومن هذه الغواص اللهجية جواز تحريك الاسم الثلاثي ساكن العين بالفتح إذا كانت هذه العين حرف حلق حسب اللهجة التي تنتهي إليها، فيقال مثلاً نَهر وبحر بفتح الهاء والحاء(١١٠). وكذلك (الرهب) في القصص(١١٠)، جاء في قراءات سبعية بفتح الهاء لغة بمعنى الخوف(١١٠)،

ولَهُب جاءت ساكنة عند ابن كثير ومفتوحة عند الآخرين، ومثل ذلك: ﴿إِن الله مبتليك بَنهرَ ﴾، كما في قراءة حفص عن عاصم، واللغة المشهورة بسكون الهاء(٢٠٠).

والميل نحو الفتح في صوت الهاء ملحوظ في أخوات العربية، فكلمة (نَهْر) العربية يقابلها في السريانية naḥra، والهاء تنطق ساكنة في اللغتين ويتحول السكون إلى حركة مركبة في الآرامية naḥra تميل نحو الفتح وإلى فتحة طويلة في اللغة العربية المقامة المارية في اللغة العربية في من القراءات (نَهر) كما رأينا. وبين أبن الباذش أنه لاخلاف بين القراء السبعة في نطق الهاء على ما هي به من السماع من إعراب أو بناء (حركة أو سكون) مثل: (هَداهُمُ الله)(٢٧)، (ويهدّي الله)(٢٧).

## آولاً: هاء الضمير

هاء الضمير التى للغائب ترجد على نمطين: أحدهما له صورة مستقلة فى الكلام؛ وهو ما يعرف بالضمير المنفصل، والنمط الثانى يأتى متصلاً بغيره من الأسماء والأفعال والحروف وليس له صورة مستقلة؛ ويعرف بضمير الكناية وبخاصة عند القراء.

# (أ) الضمير الغائب المنقصل:

قال سيبويه: (وأما المضمر المحدث عنه فعلامته: (هُو)، وإن كان مؤنثاً فعلامته (هما)، وإن حدثت عن اثنين فعلامتهما (هما)، وإن حدثت عن جميع فعلاً متهم (هم)، وإن كان الجميع جمع مؤنث فعلامته (هُنُّ)(۲٤).

ونُقِل عن أبى على الفارسى أن هذه الألفاظ ألفاظ مرتجلة وهي الضمير بجملتها(١٠٠٠). وهذا ما عليه أغلب البصريين.

وذهب الكوفيون، والزجاج وابن كيسان إلى أن الهاء من (هُو) والهاء من (هُو) والهاء من (هي) هي الاسم والواو والياء مزيدتان للتكثير.

وقال أبو حيان: وتأوَّله ابن كيسان على سيبويه (٢٦)، وهداك آراء تقول أن الأصل في ذلك الضمير (هُو)، ثم قالوا: هُوموا وهُون، وهذه زوائد على أصل الصمير (٢٧).

وقى تعليقه على إحدى القراءات الشاذة قال أبو حيان: «وحذف الواو من المنرورات فتقول (هـ) و(هـ)(۲۸).

## أشكال الضمير المنفصل في لغات العرب:

وأشهر اللغات إثبات الوار والياء مفتوحتين مخففتين (هُو وهي). ويجوز تسكين الهاء في حالات خاصة (٢١)، ويسكنها قيس وأسد يقولون:

(هُو) و(هيّ) ( $^{(r)}$ ، وحكى الكوفيون تشديدها (هُو و(هيّ)، قال ابن مالك هي لغة هُمدان $^{(r)}$ .

ومن خلال العرض السابق لتفسير أشكال الضمير المنفصل ومعرفة أشكال وجوده في اللغة الفصحي ولهجات العرب يمكن أن نقدم رؤية تعليلية من خلال منهج المدرسة التوليدية في الخطوات التالية:

## الخطوة الأولى:

الهاء المضمومة (هــــ) هى الرحدة الصوتية الأساسية التى تحمل الدلالة الاسمية لضمير الغائب سواء أكان ضميراً منفصلاً أو متصلاً، وبؤيد ذلك عدة أمور:

١ ـ ما صرح به الكوفيون والزجاج وابن كيسان من أن الهاء من (هُو) و(هي) هي: الاسم والواو والياء مزيدتان للتكثير.

٢ ـ وجود صمير منفصل فيما نقله أبو حيان (هـــ) للمذكر و(هــ) للمؤنث، وإن رأى أبو حيان أن حذف الواو والياء صرورة، فإننا نرى أن هذا من بقايا المرحلة الأولى فى تطور الصمير وأنه الأصل وأن الواو والياء زيادة فى الحركة طارثة على الصمير.

 ٣ ـ ما يوجد في اللهجات العربية المعاصرة عند أعراب مصر من نطق الصمير للمذكر بضمة تارة طويلة وتارة أخرى قصيرة.

٤ \_ علامة التثنية وعلامة الجمع بنوعيها تقوم دليلاً على أن الوحدة الصوتية الأولى هي الهاء المضعومة.

فالعماد الأساسى لكل ذلك؛ هو الهاء المضمومة فقط. وهذا التفسير عدى أولى من التفسير الذي نقله أبو حيان من أن «هو، أضيف لها (ما) ثم قصرت الحركة (أو حذفت الواو) لأن ذلك يتعارض مع وجوة الضمير (هي) للمؤنث.

ما تفاق هذه الصيخة (هـــــــــــــــــــــــ) مع الضمير المتصل في القيمة الحلالية.

لذلك تعد الهاء المضمومة هي أقدم صيغة للضمير الغائب، وهي أصل الضمير المنفصل. أما صيغة ضمير المؤنث (هـــ) فقد وقعت من باب المخالفة للمذكر فكما أن الكسرة دلت على التأنيث في أنت، ولك وكتبت في خطاب المؤنث جاءت الكسرة مورفيماً للتآنيث مع الهاء في مرحلة لاحقة، وبخاصة أن الكسرة تتعاقب مع الضمة في اللغة الفصحي.

#### الخطوة الثانية:

تطويل (إشباع) حركة الصنمة في المفرد المذكر هـ ـــ ـ ـــ ـــ هـ ـــ ــ ـــ وكذلك في المفرد المؤنث هـ ـــ ــ هـ ـــ وكذلك في المفرد المؤنث هـ ـــ ـــ هـ ـــ وكذلك في الصلية بالمذكر والصيغة المتعاقبة معها بالمؤنث)، وهذه الصيغة هي لغة قيس وأسد وتميم (٢٦)، وقرئ بها في القراءات القرآنية (٢٦)، وهي مرحلة من التطور تشترك فيها العربية مع أخواتها من اللغات السامية حيث نجدها في العبرية والسريانية للمذكر وللمؤنث (٢٤).

ويرى القدماء أنها زيدت (أى الواو والياء) للتكثير، وبالمفهوم التوليدي زيدت الحركة في الكمية أو المدة الزمنية فصارت حركة طويلة.

## الخطوة الثالثة:

تحولت الحركة الصنيقة (الضمة، والكسرة) إلى صوت انزلاقى؛ لوجود حركة فتح بعدها (صامت شبيه بالحركة) وقد اتخذ ذلك اتجاهين:

الأول: انجاه اللغة الفصيحى نحول الحركة الضيقة (المنمة، أو الكسرة) إلى صوبت انزلاقي مخفف هـ ــُ ــ ــ هـــ و ــ ذلك في حالة الوصل هـــ ــ ــ هـــ ي ــ .

وللحفاظ على الصوت الانزلاقي عند الوقف وقيمته الصوتية الجديدة لجأت بعض اللهجات العربية التى هي مصدر رئيس من مصادر الفصحي لاجتلاب هاء السكت عند الوقف مثل هُوهُ وهيهُ، بينما اكتفت لهجات أخرى بالعودة إلى المرحلة السابقة عند الوقف هـ - - - وهي - - وقد حفلت كتب التراث بذلك، وهو ما نعرض له بالتفصيل في الجزء الخاص بهاء السكت.

الثانى: تتحول فيه الحركة الثانية إلى صوت انزلاقى مُضَعَف لتكثير اللفظ.

وهو اتجاه لغة همدان ومن جاورها (وهو ما نسمع في لغة سكان القاهرة وعامة المصريين).

## (ب): ضمير الغائب المتصل:

ويسميه الكوفيون هاء الكذاية، وهو في عرف القراء هاء الضمير التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب، وحقها الضم إلا أن يقع قبلها كسر أو ياء ساكنة فحينئذ تكسر ويجوز الضم كما قرئ به في (لأهلهُ المكثرا) و(ما أنسانيهُ) و(عليهُ الله)(٢٥).

قال أبو حيان: (الهاء وحدها الضمير والواو التي تلحقها تقوية للحركة هـ مسبح هو إلا أن الزجاج يزعم أن الضمير مجموعها والهاء في لغة الحجاز مضمومة مطلقاً مثل ضرية وله، ويه، إليه، وعليهم وكذلك من جاور الحجاز من أهل اليمن الفصحاء)(١٦).

وعلى هذه اللغة قرأ حمزة (عليهم – إليهم – لديهم) بضم الهاء (٣٧). وقال أبو شامة: وفي إبراز المعانى و (١٨) (وتلحق الصلة بالواو وبالياء) هاء الضمير لأن هاء الضمير اسم على حرف واحد فناسب أن تقوى).

ولغة أهل نجد من بنى تميم وقيس وأسد يكسرونها فإن وليت ساكنا غير الياء صُمت نحو: مِنْهُ، وعَنْهُ ومن لدنه ولم يضربه، وكذلك فى التثنية والجمع نحو: مِنْهُ ما ولم يضربهُم، ولم يضربهُم، ولم يضربهُم، (٢١).

وبنو تغلب يقولون: منهم بكسر الهاء وقال أبو حيان: وما أدرى هل يطردون ذلك فى نصو منه ومنهما ومنهن أو لا إذا كان ساكنا غير اللياء(٤). ولكن التراث اللغوى نقل إلينا طرفاً من الذين يطردون ذلك وهم «بنو كلب؛ فيقولون: منهم وعنهم وبينهم، وسماه علماء اللهجات ظاهرة «الوهم» وقال الغراء: هي لغة مرفوضة(١٤).

ويمكن أن ننظر إلى التراث اللغوى في هاء الصمير ،هاء الكناية، عن المفرد المذكر الغائب في ضوء المنهج التوليدي على النحر التالي:

الخطوة الأولى: هاء مضمومة (هــــ) تعبر عن المفرد المذكر العائب في لغة الحجاز، وقد حافظت الهاء على الضم عند اتصالها بالضمائد.

لغة نميم وقيس وأسد (أهل نجد) اختارت الكسر إذا سبقت بكسرة أو بياء ساكنة.

ويبدو أن هذا التغير حديث بالقياس للغة الحجاز؛ وعلى ذلك تكون لغة الحجاز هي الأقدم؛ حيث سبقت الهاء بكسرة طويلة أو قصيرة وتليت بضمة فمالت اللغة إلى المماثلة فأثرت الكسرة أو ما في حكمها تأثيراً تقدمياً فتحولت الضمة إلى كسرة مثلها وهو تأثير مقبل كلى في حالة انفصال.

الخطوة الثانية: اللغة الفصحى، اختارت الكسر المشروط لهاء الصمير إذا سبقت بكسرة أو بما في حكمها من أهل نجد للانسجام الصوتى واختارت الأصل الموجود في لغة الحجاز أصلاً لهاء الصمير.

الخطوة الثائثة: استمر التطور نحو الكسر عند بنى تغلب بشكل جزئى وطُرِد الباب على وتيرة واحدة عند بنى كلب، وصارت هناك معاقبة تامة بين المنم المطلق (في الحجاز) والكسر المطلق (في بنى كلب).

القراءات: اختيارات القراء. فمنهم من اختار لغة الحجاز أصلاً له في القراءة مع الإشارة إلى وجاهة الكسر المشروط (عند أهل نجد) بقراءة بعض الكلمات القليلة بالكسر إذا توفرت فيها الشروط، ومن هؤلاء حمزة والكسائي.

ومن القراء من اختار ما توافق عليه فصحاء العرب في اللغة المشتركة من اعتبار الضم أصلاً، والكسر إذا توفرت شروطه (لَهُما، لُهُ، لُهُم عنهُنَّ فيه به إليهنَ عليهن). وهذا ما عليه بقية القراء السبعة إلا أن بعضهم كان يشير إلى أن الضم فيما توفرت فيه الشروط، جائز فقرأ بالمضم في بعض الكلمات (٢٠)، مثل: حفص عن عاصم في قوله تعالى: ﴿وما أنسانيهُ إلا الشيطان (٢٠)، وقوله: ﴿عاهد عليهُ الله (١٠) بالضم، وقراءة حمزة: ﴿قراءة ورش من طريق الأصفهاني ﴿بهُ انظر ﴾ (١٠) بالضم، وقراءة حمزة: ﴿لَهُلُهُ أَمَكُوهُ إِلَا اللهِ عَذَلِكِ.

## البنية الصوتية لضمير الغائب المتصل:

قال ابن الجزرى في هاء الكناية: هاء الكناية عن المذكر كثيرة الدور في القرآن الكريم جداً، وهي تتصل بالأسماء والأفعال والحروف، وهي عدهم (أي عند القراء) هاء الصمير المكنى بها عن المفرد المذكر الغائب(٤٧).

ويمكن من خلال ابن الباذش وابن الجزرى أن نستعرض لختيارات القراء السبعة وتلاميذهم في هاء الغيبة للمذكر في الخطوات التحويلية التالية:

## ١- الهاء المتلوة بساكن أو ما في منزلة الساكن:

لا خلافَ بين القراء في بقاء حركة الهاء (الضمة القصيرة والكسرة

القصيرة) على ما هي عليه في الفصحي، ولا اعتبار عندئذ لما قبلها من حركة أو سكون مثل قوله تعالى: ﴿على عبده الكتاب﴾(١٠)، ﴿البه المصدر ١٠٠١)، ﴿ويأتيه الموت﴾(١٠)، ﴿فقد نصره الله)(٥٠) ﴿له الملك)(٥٠) ﴿تذروه الرياح﴾(١٥).

البنية الصوتية: هــ صص، هــ صص

النتيجة: إذا تلبت هاء الضمير بساكن لا تتغير قيمة حركتها الصوتية من الناحية الكمية، وتحافظ على أصل بنيتها الصوتية

٢ ـ الهاء التي بعدها صامت متحرك هـ ـ ـ + ص خ

٢ : ١ : ١ يُجمع القراء على وصلها بواو إذا كانت الحركة التي قبلها صمة أو فتحة(٥٥).

التوليد الصوتى: ص ـ مـ مـ + ص حــهم - هـ ـ + ص ح ص \_ ُ هــ \_ + ص ح \_\_\_\_ أمِثلة: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يَحَاوِرُهُ .. ﴾. قال : ل \_\_ هـ\_ \_\_\_\_ ﴿كأنهُ هَو﴾(٥٠).

٢: ١: ٢ يجمع القراء على وصلها بياء إن كان قبلها كسرة (٥٩).

أمثلة: ﴿يضل به كثيراً﴾(٥٠). ﴿في ربه أن﴾(١٠) ﴿إذ قال لقومه يا قوم﴾(١١).

## التوليد الصوتى:

ص\_ ه\_ + ص ح \_\_\_ + ص ح

النتيجة: إذ تليت هاء الضمير بحركة، وسبقت بحركة فإن قيمة حركتها نتأثر بما قبلها فتتحول الضمة القصيرة إلى ضمة طويلة (قول القراء توصل بواو)، وتتحول الكسرة المنسجمة إلى كسرة طويلة (قول القراء توصل بياء).

٢ : ٢ الهاء المتبوعة بمتحرك وقبلها ساكن أو ما (في حكم الساكن)
 فيها خلاف بين القراء.

۱:۲:۲ ابن كثير (وحده) يجعلها مثل التى قبلها متحرك، فيصلها بواو إن كانت حركة الهاء الضمة أو الفتحة، ويصلها بياء إن كانت حركتها الكسرة.

أمثلة: ﴿مُنهُ آیاتٌ﴾(۱۲)، ﴿خذوه فغلوه﴾(۱۲)، ﴿خذوه فاعتلوه﴾(۱۰)، ﴿فیه هدی﴾(۱۰) ﴿علیه آیة﴾(۱۱) ﴿لجتباه وهداه﴾(۱۷).

واتفق معه حفص عن عاصم في قوله تعالى: ﴿ويخلد فيها مهانا﴾(١٨).

النتيجة: إذا تليت الهاء بحركة وقبلها ساكن تظل قيمتها الصونية كما هي عند الستة (غير ابن كثير).

النتيجة الصوتية: من هـــُ ص ص صـــهم هـــُــُ من ح عدد ابن كثير من هـــِ من ح

ويمكن أن نعد مجموع البنى الصوتية السابقة عند القراء في هاء الضمير والبيئة الصوتية المؤثرة فيها يمكن أن نعدها بمثابة قوانين صوتية تجرى على جمهرة القراءات القرآنية السبع المتواترة وهناك حالات خاصة (اختيارات) خرج فيها القراء عن البنية السابقة التي تنتظم فيها هاء الضمير وفق قوانين صوتية ثابتة، وقد جمعت تلك الحالات فوجدتها تتصل في أكثرها بمجالين متشابهين وهما:

... الفعل الأمر المبنى على حذف حرف العلة.

\_ الفعل المضارع المجزوم بحف حرف ألعلة.

ووجدت النادر القليل في غيرهما، وهاكم بياناً مختصراً بتلك الحالات:

٢: ١ الفعل المضارع المجزوم بحذف حرف العلة، وأمثلته:

﴿يؤده [ليك )(١١) ، ﴿نؤته منهما ﴾(١٧) ، ﴿نوله ما تولى )(١٧) ، ﴿نصله جهنم ﴾(١٧) ، ﴿ومن يأته مؤمنا ﴾(١٧) ، ﴿يره ﴾(١٧) ، ﴿ويتقه ﴾(٤٧) ، ﴿أن لم يره آحد ﴾(٧٠) .

٣: ٢ الفعل الأمر المبنى على حذف حرف العلة، وأمثلة: ﴿فالقه النهم﴾(٢٠) و﴿أَرْجه﴾(٢٠)

جاءت روايات عن القراء السبعة من طرق مختلفة في الحالتين السابقتين على النحو التالي:

١ \_ إسكان الهاء ٢ \_ اختلاس الهاء بالكسر ٣ \_ إشباع الهاء بالكسر.

وهنا البنية الصرفية للفعل حدف منها العجز وهو حرف العاة فتولدت بنية صوتية فى «هاء الضمير» تشبه البنية الصوتية التى تلحق بها هاء السكت، فحمل هاء الصعمير على هاء السكت؛ فمن قرأ بالإسكان؛ حمل الوصل على الوقف، ومن قرأ بالكسرة القصيرة أو الصمة القصيرة نظر إلى الجزم الحادث تلفعل أو النسكين السابق للهاء.

> السكت جمهور القراء

حمل على موافقة ابن كثير

ونلحظ مما تقدم أن المؤثر الأساسى عند القراء السبعة هو مراعاة
 ما بعد الهاء من حيث الحركة والسكون، فحيث وجدت الحركة بعد هاء
 الضمير عملت القوانين الصوتية.

هاء الضمير ذات حركة أصلية هى الضمة التى تميز هاء الضمير
 عن غيرها من الهاءات، ولكنها تأتى مكسورة من باب المماثلة.

\_ توافق القراء في حالة الوقف على الهاء أن تسكن الهاء إلا ما ندر.

.. قد تحمل هاء الضمير على هاء السكت عند بعض القراء والمؤثر الأساسي هو حذف حرف العلة (في جزم المضارع وبناء الأمر).

\_ اللغة المشتركة (الفصحى) هي الأصل عند جميع القراء.

واختار ابن كثير لغة الحجاز أصلاً له في القراءة، واختار الباقون اللغة المشتركة، وقرأوا بعض كلمات على ما خالفت فيه لغة الحجاز اللغة المشتركة.

# (د): هاء الغائبة (البارز المتصل)

اتخذت اللغة الفصحى صوب الهاء مورفيما لضمير الغائب المذكر وجعلت حركته الأصلية الضمة وأحيانا الكسرة للمناسبة، كما رأينا فلا عجب أن تجعل الفتحة هي القيمة الصوتية الأساسية لهاء الغائب المؤنث حيث الفتحة عدوة الصمة والكسرة، وذلك على سبيل المخالفة بين حالة التأنيث ثم طولت الفتحة فصار مجموع الهاء والألف هو الصمير (ها). ولم نجد فيها اختلافاً يذكر عند القبائل حيث تمثل لاحقة صوتية وصرفية دالة على التأنيث تمثل نمطاً واحداً عند الغالبية العظمى من القبائل العربية.

وقد وجدت آثاراً نادرة وقليلة تبين أن الهاء الساكنة بدون الفتحة القصيرة أو الطويلة هي مورفيم التأنيث المتصل، وجاءت في النثر في قولهم: (والكرامة ذات أكرمكم الله به ) يريدون (بهاً) (^^) ، وفي بيت رواه قطرب (^^) وهو قوله (البسيط):

الدق بأهلك واسلم أيهسا الذيب أو أن تهيعه في بعض الأراكيب

أعلقت بالذيب حيلاً ثم قلت له أما تقود به شاة فتأكلها

يريد تبيعها، فحذفت الألف.

قال ابن جنى (٢٠): إلهاء فى مثل رأيتها ونظرتها.. لم يقل إلا بإثبات الألف.. وقال إلى من حذفها (وهو شاذ) فتشبيها بالواو والياء وأورد أبو حيان (٢٠) قول بعضهم، بأن الألف زائدة لتقوية الهاء ويناء على الرؤية السابقة فى (هاء) الضمير عموماً يمكن أن نتصور صوت الهاء + فتحة قصيرة (مورفيم التأنيث)، ثم طولت تلك الحركة فصارت بهذا الشكل فى الفصحى، ولم يحدث لها أى تغير صوتى أو دلالى.

# ثانيا: هاء التنبيه

(ها) التنبيه هى سابقة صوتية ذات وظيفة دلالية تتقدم على الأسماء المبهمة لينتبه لها(١٠٠)، وعدها ابن الحاجب من العوامل النصوية ألتى فى معنى الفعل. قال الرضى: أى ما يستنبط منه معنى الفعل(١٠٠) ولذلك نعدها من حروف المعانى التى لها أكثر من وظيفة دلالية.

فالوظيفة الأساسية لها التنبيه إلا أنها تأتى توكيداً أو معاضدة للتوكيد أو القسم، ونحو ذلك فنقل ابن خالويه (٢٩) عن سيبويه قوله: (وأما الألف والهاء اللتان لحقتا أى، توكيداً فكأنك كررت بيا، مرتين إذا قلت (يا أيها) وصار الاسم تنبيها). وقال ابن خالويه: وهو حسن جداً، وقد وقع عليه المرخشرى، فقال: وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدة تبيين معاضدة حرف المنداء ومكاتفته بتأكيد معناه ووقوعها عوضاً عما يستحقه من الإصافة (٧٠).

وإذا نظرنا إلى (ها) التنبيه وجدنا بنيتها الصوتية تتكون من صوت الهاء مضافاً إليه الفتحة الطويلة (هـــــــــــــ)، وهي موجودة في اللغة الآرامية والسريانية (هـــــــــــــــــ)، وهي موجودة في اللغة وهذه البنية الصوتية استخدمتها العربية في وظائف دلالية غير التنبيه، فقى بداية الجملة، كلمة (إجابة) أي أنها تستخدم بمعنى (نعم) واستخدمت المر بمعنى أمر بمعنى خُدُ، وتلحق بها كاف الخطاب (۱۸) مثل هاك وهاك. ويظهر لي أن وظيفتها الدلالية الأولى كانت اسم فعل بمعنى (خُدُ) وهو ريظهر لي أن وظيفتها الدلالية الأولى كانت اسم فعل بمعنى (خُدُ) وهو صورية تسبق الجمل الاسمية المثبتة البادئة بأسماء مبهمة، ثم امتدت إلى صوتية تسبق الجمل الاسمية المثبتة البادئة بأسماء مبهمة، ثم امتدت إلى

١ \_ التنبيه على أ ماء الإشارة (ها + اسم الإشارة).

دخلت (ها) على أسماء الإشارة ذا وذه أو لاء، فتولدت صيغ صوتية جديدة وصارت كأنها كلمة واحدة في الكتابة (هذا وهذه وهذان وهاتان وهرًا)، وقُرِئ في الشواذ بدون (ها) التنبيه (إن ذان لساحران)(١٠) ونلحظ أن (ها) سابقة صوتية تؤدى وظيفة دلالية هي التنبيه كما نلحظ أنها تفيد في تكثير بنية أسماء الإشارة التي على حرفين، ولذلك نظر إليها العلماء كحرف تعويض عن النقص الحادث في بنية الأسماء المبهمة، فسهي لا تدخل على (ذلك) أو (تلك)(١٠) لأنها استخنت باللام وكاف الخطاب(٢٠) عن (ها) التنبيه فاستقرت بنيتها الصرفية، وقد دخلت واو العطف بين (ها) التنبيه واسم الإشارة اعتماداً على اتصال التنبيه باسم الإشارة في الجملة السابقة المعطوف عليها قال لبيد:

نحن اقتسمنا المال نصفين بيننا فقلت لهم: هذا لها ها وذا ليا

قال النحاة (۱۲): الشاهد (هذا لها ها وذا ليا) حيث استخدم (ها) للتنبيه وإنما جاز تقديم (ها) على الواو؛ لأنك إذا عطفت جملة على أخرى صارت الأولى كالجزء من الثانية فجاز دخول حرف التنبيه عليها.

٢ - التنبيه على الضمائر وبنيته على النحو التالى:

ها + ضمير + اسم إشارة . \_\_\_ فها أنتم أولاء ﴾.

ها أنا ذا ها أنتم هؤلاء ها أنت ذا ها هو ذا ها هي ذه

واستغنى الأسلوب بدخول (ها) التنبيه على الضمير عن دخوله على اسم الإشارة إلا في (ها أنتم هؤلاء) فقد دخل التنبيه على الضمير وعلى اسم الإشارة في جملة واحدة. وقد ورد في القرآن الكريم ثلاث مرات

بتكرار ها التنبيه(۱۱) ومرة واحدة بدون تكرار له(۱۰). قال الأندلسى: كرّر ها التنبيه للتوكيد.

وإلى جانب التنبيه استخدمت للتوكيد بالإضافة إلى تكثير بنية الضمير وإختلفوا في إعراب الجملة الفعلية الواقعة بعد هذا الأسلوب، فقال البصريون: ﴿هَا أَنتَم أُولاء تحبونهم﴾ آل عمران/١١٩ جملة (تحبونهم) في محل نصب على الحال أي في تقدير: ها أنت ذا قائلاً، قالوا والحال هنا لازمة؛ لأن الفائدة معقودة بها والعامل فيه حرف التنبيه أو اسم الإشارة(١١)، وقال غيرهم: هي مستأنفه ولا محل لها، فهي جملة لازمة بعد اسم الإشارة لبيان الحالة المستغربة(١١).

واختلفوا أيضاً في إعراب (أنتم هؤلاء)؛ فمن نظر إلى مرتبة (ها) التنبيه في الجملة لكونها سابقة ومنزلتها التقديم أعرب «أولاء» مبتداً مؤخراً، وأنتم خبر مقدم ومن هؤلاء أبو حيان الأندلسي وابن الباذش. قال الشعالبي: والعلة في ذلك دخول التنبيه عليه (أي على المبتدأ) لاختصاصها بأول الكلام(٤٠).

٣ \_ التنبيه على أساوب النداء.

تدخل (ها) التنبيه على «أى، وأية» للنداء، قال البيضاوى: (وأى وصله إلى نداء المعرّف باللام، فإن إدخال (يا) عليه متعذر لتعذر الجمع بين حرفى تعريف؛ فإنهما كمثلين، وأعطى حكم المنادى وأجرى عليه المقصود بالنداء وصفاً موضحاً له، والتزم رفعه إشعاراً بأنه المقصود، وأقحمت بينهما هاء التنبيه تأكيداً وتعويضاً عما يستحقه — (يريد الإضافة) — وإنما كثر النداء على هذه الطريقة في القرآن الكريم (۱۰۰) لاستقلاله بأوجه من التأكيد.

وقال الرضى (۱۰۱): وأبدل ها التنبيه من المضاف إليه لأنه لم يكن يخلو من مضاف إليه أو من تنوين قائم مقامه نحو ﴿أيّا ما تدعوا﴾ الإسراء / ۱۱ ، وليس هذا موضع التنوين ، وأيضاً التنوين بدل وتصلح (ها) أن تكون لاحقه دلالية بالنظر إلى أى أو سابقة بالنظر إلى الاسم الموصول المبهم الآتى بعدها . ولذلك قال البيضاوى بأنها مقحمة بينهما . ونلحظ هنا أن (ها) التنبيه جاءت لوظيفة أساسية هى التعويض عن الإضافة حيث لا يصلح التنوين فى الدخول على المعارف ولا يمنع ذلك دلالتها على التنبيه . وهذا ما أكد عليه الزمخشرى مع التأكيد حيث قال: (تبين معاصدة حرف النداء ومكاتفته بتأكيد معناه ووقوعها عوضاً مما يستحقه من الإضافة) (۱۲۷).

وقد رسمت فى المصحف الشريف (أيها) (أيتها) متصلة كما ظهرت فيها ألف المد إلا فى ثلاثة مواضع، قال الزركشى: سقطت الألف الزائدة (فى الرسم) لتطويل هاء التنبيه فى النداء فى ثلاثة أحرف أيه المؤمنون (١٠٠١)، فيا أيه الساحر (١٠٠١). فأيه الثقلان (١٠٠١)، فقلت لهم: هذا لها ها وذا ليال (١٠٠١) ثم فسر ذلك تفسيراً دلالياً، فقال: فيها إشارة إلى معنى الانتهاء إلى غاية ليس وراءها فى الفهم رتبة (١٠٠١).

وأرى أن تقصير الفتحة الطويلة جاء إشارة إلى لغة من لغات العرب تحذف الألف، وهي لغة بنى أسد (أبه اليقلان) بصم الهاء في الوصل إتباعاً. وقد حرص كتاب المصحف على الإشارة إلى طرائق العرب المختلفة في الأداء عن طريق الخط ما أمكنهم (أيّ + ها) أيها.

وفي تفسير الخليل لاسم الفعل (هلمً) يرى أنها مركبة من (ها) التنبيه وفعل الأمر (لمً) من قولك (لمً) الله شعثه أي جمعه، أي أجمع نفسك إلينا في اللازم، وأجمع غيرك في المتعدى وتغير معناه بالتركيب، فصار بمعنى أقبل، أو أحضر بعدما كان بمعنى أجمع (١٠١).

ونلحظ هذا أمرين: (ها) التنبيه في هذا التفسير قد قصرت حركتها (ها + لُمّ) هـ \_ \_ + ل \_ م \_ هـ \_ ل \_ م م

الثاني: دخولها على الفعل (١١٠) وقد دخلت في الأساليب السابقة على الأسماء المبهمة وتوليد كلمة جديدة ذات دلالة جديدة.

٤ \_ التنبيه على أسلوب القسم.

تدخل (ها) التنبيه في أسلوب القسم على الاسم والحرف في النفي والإثبات، مثل قولهم: لا، ها الله ذا ما فعلت.

وها الله بقطع الهمزة ووصلها مع إثبات الألف(١١١).

وقولهم: لا ها لله ذا. وقولهم(١١٢): ها لعمر الله ذا قسماً.

دخلت على الحرف (الجار والمجرور) وفي غير القسم أورد النحاة قول النابغة:

ها ن تا عِدْره إن لم تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد دخلت (ها) على (إنَّ) وقال بعضهم: ها إن زيداً منطلق(١٦٣).

ومن خلال الدراسة الوصفية لـ (ها) التنبيه في التراث اللغوى نتبين الملحوظات التالية:

۱ ــ ها (التنبيه) سابقة صوتية ذات وظائف دلالية أهمها التنبيه والتوكيد، وتؤدى العمل النحوى للفصل في بعض السياقات.

 ٢ ــ الأصل في (ها) التنبيه صوت الهاء بحركة الفتحة القصيرة ثم طوات حركتها.

٣ ـ دخلت (ها) التنبيه على الأسماء المبهمة كثيراً والأفعال
 والحروف قليلاً وحافظت على مصاحبة لغوية مع اسم الإشارة.

نمط ٢ ها + (اسم فعل أو حرف) اسم الإشارة

نمط ١ ها + (اسم الإشارة).

٤ - رتبة (ها) التنبيه الصدارة في الجملة ولازمت بذلك الابتداء.

من الوظائف الصرفية زيادة بنية الكلمة (الإشارة والضمائر)
 وكذلك في بعض الأفعال مثل (لُمٌ).

٦ \_ من الوظائف الصرفية أيضاً التعويض عن الإضافة في أي.

#### ثالثاً: هياء السكت

مصطلح أطلق على تصويت ناتج عن الوقف فى أساليب عربية خاصة ليؤدى وظائف لغوية، لكنه تجاوز ارتباطه بالوقف فى بعض الأحيان إلى الوصل؛ فتولدت عن ذلك وظائف جديدة، فما هو مفهوم ذلك الاصطلاح؟ وما علاقته بالوقف؟ وماذا عن الوظائف التى تؤديها هاء السكت من الناحية الصوتية والدلالية؟ وما تلك الأساليب والتعبيرات التى ترد فيها وما هى أهم المشكلات؟ وأسئلة أخرى يمكن أن تطرح ونحاول فى هذا العرض وصفها وتحليلها ومن ثم تفسيرها...

## الوقف والسكت:

الوقف: قطع النطق عند إخراج آخر اللفظة، ويختلف مفهوم الوقف في الاصطلاح بين النحاة والقراء وفق معايير كل فريق، فالنحاة عندهم الوقف الاختيارى: هو قطع النطق عند إخراج آخر اللفظ، وهو الوقف من أجل الوقف، وغير الاختيارى: هو الوقف الذي يكون استثباتاً أو إنكاراً، أو تذكاراً أو ترنما(۱۱۱). أما القراء فيختلف المصطلح لديهم بالنظر إلى الرسم العثماني وحكم القراءة وبالنظر إلى حال القارىء؛ فمن حيث الرسم لديهم مصطلحان: وقف قياسي، ما وافق الرسم العثماني، ووقف اصطلاحي، موهو ما خالف الرسم العثماني، ومن حيث حكم القراءة عند كل قارىء؛ فهناك وقف لازم، ووقف جائز. وحكم الوقف مستمد من الرواية والسماع وأحكام القراءة ومن حيث القارى؛ فهناك وقف اختياري (حسب الرواية والسماع) ووقف اضطراري (لانقطاع النفس)، ووقف اختياري (بالباء) والسماع) ووقف اضراري (لانقطاع النفس)، ووقف اختياري (بالباء) أية الممد في القرآن الكريم سواء أكانت اسماً أم فعلاً أم حرفاً معرضة

للوقف عليها بأى نوع من أنواع الوقف السابقة، ويترتب على ذلك بيان حكم هاء السكت فى أنواع كثيرة ومختلفة من الكلمات فى القراءة القرآنية، وإذا جمعنا بين مفهوم الوقف عند النحاة وكذلك عند القراء وجدنا أنه فى كل أنواع الوقف يحدث لآخر اللفظة حالة من الحالات التالية:

 ١ - احتفاظ الكلمة ببنيتها الصرفية وظهور حركة إعرابها أو بنائها على الحرف الآخر (وذلك بالروم والإشمام أو مطل حرف العلة أو التضعيف).

٢ ـ احتفاظ الكلمة ببنيتها الصرفية واختفاء حركة الحرف الأخير
 (لزوم السكون كما في اللغة الفصحي).

٣ ـ حذف الحرف الأخير أو إبداله أو قلبه إلى حرف علة (يعالج في أبواب الإبدال).

٤ \_ احتفاظ الكلمة ببنيتها الصرفية وزيادة هاء السكت.

٥ \_ حذف الحرف الأخير من الكلمة وإلحاق هاء السكت.

والحالتان الرابعة والخامسة تكشفان عن العلاقة التى تربط بين السكت والوقف (١١١)، فالسكت نوع من الوقف (١١١). وهاء السكت أثر يتولد عن الوقف في إحدى اتجاهاته، وتلبع أهمية الوقف مما يمثله الحرف الأخير من وظائف صوتية وصرفية وتركيبية ودلالية. فالحرف الأخير هو عجز الكلمة ويحمل علامة الإعراب أو البناء التي يستمد منها التركيب دلالته النحوية، وفي نفس الوقت هذا الحرف (الصوت الأخير في الكلمة) عرضة للتغيير، فإن زاد دفق الهواء تولد صوت جديد، وإن قل دفق الهواء وانقطع النفس ذهب الحرف الأخير وتولد صوت آخر. فكيف تصرفت

اللغة فى ذلك باجتلاب (اللاحقة الصوتية) هاء السكت؟ وما وظيفة الهاء من الناحية الصوتية والدلالة النحوية؟

ويمكن طرح الفروض السابقة من خلال عرض الأنماط التى تدخلها هاء السكت فى الأساليب المختلفة من خلال القراءات القرآنية وكلام العرب؛ ومن ثم مناقشة منهج النحاة والقراء فى وضع القوانين والضوابط التى تحدد خصائص هاء السكت الصوتية والوظيفية.

## أولاً: في المركبات الاسمية:

١: ١ ـ النداء والندبة: (الأمثلة من كتاب سيبويه والارتشاف وشرح المفصل). تلحق هاء السكت الألف التي في النداء مثل: يا غلاماه، وتلحق الألف والياء والواو في الندبة مثل قول الخنساء: واصخراه، واصخراه،

وهاء السكت لازمة عند الوقف، وتصذف في حالة الوصل إلا في الضرورات الشعرية ومن ذلك قول الشاعر:

فواكبدا من حبّ من لا يحبنى ومن عبرات ما ثهن فناء وقول الآخر:

كم قائل يا أسعد ينى سعداه كل امرئ باك عليك أراه ونلحظ أن الصوت الأخير جاء في النداء والمندبة على النحو التالى:

ص \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

وهذاك عدة أنماط للندبة غير ما تقدم ص + صوت لين + هـ ٢:١ ـ في حالة العطف:

يا زيدُ والحارثاه

## وازيد وعمراه

٢:١ - في الاسم المقصور

واموساه ے ص \_ \_ عص \_ \_ مد

يحذف أحد صوتى اللين في الاسم المقصور (موسى)

١ : ٤ - في حالة الاسم الموصول: وإمن قتله ابن ملجماه

١ : ٥ ــ في الاسم الممدود في مسئل: زكسرياء، وورقساء، هناك التجاهان:

\_ القياسى ، تقول: وإزكرياءاه قال به بعض البصريين واورقاءاه ص\_\_\_\_ هـ

- السماعي و الكثير وازكرياه بحذف الهمزة، ثم معاملته معاملة الاسم المقصور (وهو الوجه الجائز فقط عند الكوفيين) واورقاه ص ــــــ م

 ١: ٦ في المثنى والتركيب الإضافي والأسماء المبينة، هناك اتجاهان:

- القياسي، تقول في ندبة المثنى: وإزيداناه، وفي المركب الإضافى: وإهلاك العرباه، وفي المبنى: وارقاشاه.
- والسماعى، وهو مرجح عند الكوفيين، وابن السراج، حيث يرون أن الندبة تابعة للإعراب فيقولون فى الأمثلة السابقة: وازيدانيه، وإهلاك العربيه، وارقاشيه.

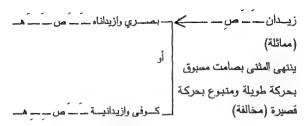

القوانين الصوتية تعمل فى المثنى وأما أن تطول الحركة القصيرة وتتماثل مع ما قبل الصامت فى تأثير تقدمى (مماثلة فى حالة انفصال) وهو القياس ومذهب البصريين.

وإما أن تطول الحركة القصيرة وتتخالف مع ما قبل الصامت وبالتالى تحافظ على علامة البناء الأصلية لنون المثنى وهي الكسرة وهو مذهب الكوفيين وما يسرى على المثنى يسرى على الاسم المبنى وكذلك التركيب الإضافي في الندبة.

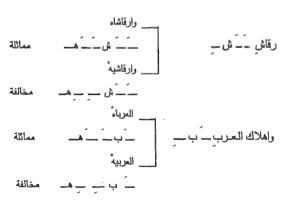

ونخلص من ذلك أن الصامت الأخير فى المثنى والمضاف والاسم المبنى على الكسرة يقع بين حركتين مختلفتين فتح وكسر \_ ص \_ ؛ فإما أن تحدث ممثلة وهو اتجاه البصريين أو تحدث مخالفة وهو اتجاه الكوفيين. ونلحظ أن الحركة السابقة للصامت أقوى فى التأثير من الحركة اللاحقة مما يبين ضعف حركة الصامت الأخير، ولذلك جاءت هاء السكت للحفاظ على تلك الحركة سواء أكانت حركة إعراب (فى المضاف) أم حركة بناء (فى بقية الأمثلة).

١: ٧ ـ الاسم المندوب المنتهى بهاء (غير هاء السكت)

وقد تكون الهاء هاء ضمير مثل: انقطع ظهره، أو أصلية مثل: عبدالله، وجهجاه.

١: ٧: ١ \_ تقول في الندبة من (انقطاع ظهره): وانقطاع ظهر هيه على اللفظة في (بهي) وتقول: وانقطاع ظهر هوه على اللفظة (بهو).

ولا يجوز إثبات هاء الندبة المتصلة بهاء الضمير في الوصل إلا في الصنورة. وهذا الصنورة. وهذا جاء من ذلك إنما هو من إجراء الوصل مجرى الوقف وهذا ما يكاد يجمع عليه النحاة إلا أن الفراء أجاز إثبات هاء السكت في الوصل متحركة بالضم أو بالكسر.

هـــ حِـهـ حِـهـ حِ هـــ حَـد الفراء في الوصل

ويتضح أن التأثير التقدمى للحركات امتد إلى هاء السكت وأعطاها جنس حركة الضمير الأصلية تحت عمل قانون المماثلة الصوتية، ونلحظ هنا أن تحريك هاء السكت فى الوصل جاء حملاً لها على هاء الضمير لرجود العلاقة الصوتية المباشرة (المجاورة فى البيئة الصوتية وعمل قانون المماثلة).

الهاء الأصلية مسبوقة بألف تتشابه صوتياً مع ألف الندبة وهاء السكت فاستغلى بهما، وبالتالى حذفت الحركة التابعة للهاء الأصلية حتى تتماثل مع هاء السكت من الناحية الصوتية والوظيفة الأسلوبية، وهذا رأى ابن مالك أما أبو حيان فلا مانع عنده من القياس فيقول: واعبد اللهاه، وإجهجاهاه على القياس.

ومن خلال الأشكال السابقة للندبة يتضح ما يلى:

الشكل الأساسي للنداء والندبة في حالة الوقف يتكون من:

ص + حركة طويلة (الفتحة في الفصحي غالباً والضمة والكسرة في بعض اللهجات) + هاء السكت (مقطع طويل مغلق).

إذا كان الصامت متبرعاً بفتحة طويلة (الاسم المقصور) فإنه يكتفى بإضافة هاء السكت ليتجانس مع الشكل الأساسى.

إذا كان الصامت صوت الهمزة الممدودة (في الاسم الممدود) حذفت الهمزة وبقيت المدة، ثم أصيفت لها هاء السكت لتنسجم مع الشكل الأساسي. إذا كان الصامت هاءً أصلية مسبوقة بحركة استغنى بها عن الندبة وهاء السكت وقامت مقامها لينسجم مع الشكل الأساسي.

إذا كان الصامت الأخير حركته الأساسية كسرة مثل الأسماء المبنية على الكسر والمثنى والمصناف فإنه ينسجم تبعاً لقانون المماثلة، ويتجانس مع الشكل الأساسي. هذا ما اتبعته اللغة الفصحى وعليه جمهور النحاة. وتوجد أشكال أخرى بعضها قياسي وبعضها سماعي، لكن ذلك لا يمثل اللغة الغالبة. وقد أشرت إليه في أثناء التحليل ويكشف لنا التحليل الصوتي في النداء والندبة أن الهاء جاءت لإغلاق المقطع الطويل المفتوح، وهي الوظيفة الأساسية للهاء هنا.

## ٢: ١ - ما فسر على الندبة والتداء في القراءات

جاء في قراءة عن رويس بإنبات الهاء في قوله تعالى: ﴿يَا وَلِتَى ﴾ (١١٠) ، وفي قوله تعالى: ﴿يَا وَلِتَى ﴾ (١١٠) ، وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَسْفَى ﴾ (١١٠) ، ﴿ وَلَا الله عَلَى أَبِي عَمْرُو: (يَا وَيُلْتَاهُ لَيَا الله الله وَهِرَأُ غَيْرُ حَمْزَةُ وَالْكَسَائي مِن السّبِعَةُ بغَيْرُ إِمَالَةً وَحَجْتُهُمُ أَنْهَا أَلْفَ اللَّذِيةُ وَلا أَصْلُ لَهَا فِي الإِمَالَةُ (١٢٠) .

قال ابن خالویه: هذه أصعب مسألة فى القرآن، فالحسرة لا تنادى وإنما تنادى على الأشخاص؛ لأن فائدته التنبيه، ولكن المعنى على الأشخاص؛ لأن فائدته التنبيه، ولكن المعنى على التعجب كقولك: يا عجبا لم فعلت؟! قيل: فكأن التقديريا عجباً احضر، يا حسرة احضرى، ومنهم من قال: الأصل يا حسرتاه، ثم أسقطوا الهاء تخفيفا ولهذا قرأ عاصم: (يا أسفى على يوسف) وقال ابن جنى: معناه أنه لو كانت الحسرة مما يصح نداؤه لكان هذا وقتها(١٣٢١)، ونقل عن ابن عباس: يا حزناً على النداء وكذلك عن مجاهد: يا جزعا(١٣٢)، وذكر

صاحب المحرر الوجيز (٢٧٢/٣) قوله: يا أسفى على جهة الندبة وحذف الهاء التى هى فى الندبة علامة المبالغة فى الحزن تجلداً منه عليه السلام - إذ كان ارتبط إلى الصبر الجيل، أو هو نداء فيه استغاثة، وقال فى موضع آخر: قراء الجمهوريا ويلتى (بالفتح)، والأصل يا ويلتي (بكسر التاء)؛ لكن من العرب من يبدل من الياء ألفاً، ويفتح الياء لذلك، فيقولون: يا غلاما، ويقف بعضهم على هاء السكت فيقول: يا ويلتاه (٢٠٠).

وهناك من فسر الألف فى الكلمات الثلاث بأنها لغة من يرد الياء (ياء الإضافة) ألفا نحو: يا غلاماً، يا أبتا، فى يا غلامى، يا أبتى؛ فالألف بدل ياء الإضافة، وقال الزجاج: أبدل من الياء ألفا لخفة الفتحة(٢١١).

يا أسفاه يا حسرتاه من القراء من أثبت الهاء في الوقف. وهذا ينطبق عليه الشكل الأساسي للنداء والاستغاثة والندبة: يا ويلتاه.

وهناك من أسقط الهاء فى الوقف، لكنه قرأ على كونها من النداء أو الندبة، وأسماه بعضهم الندبة المخففة وكأنه أجرى الوقف مجرى الوصل. ولذلك لا يميل الألف فى الوقف ولا فى الوصل.



ونلحظ ما يلي:

- حذف الهاء وتسمى الندبة المخففة.

 ابقاء الهاء (في بعض القراءات القليلة). وهذاك من اعتبر الألف منقلبة عن ياء الإضافة، وبالتالي أخرجها من باب هاء السكت.

٣ \_ ما فسر على الندبة والنداء في الشعر

٣: ١ قال الشاعر (عبد يغوث الحارثي):

فيا راكيا إما عرضت فبلغ تداماى من نجران أن لا تلاقيا

قال أبو عبيدة: أراد يا راكباه للندبة محذوف الهاء كقوله تعالى: يأسفى، ولا يجوز با راكباً بالتنوين لأنه قصد بالنداء راكبا بعينه.....

٢:٢ \_ وكذلك بوجه بيت الراعي:

يا عجبا للدهر شتى طرائقه والمرم يبلوه بما شاء خالقه

أنشده سيبويه منوناً وأنشده ابن جنى بدون تنوين على أن ابن جنى يرى أنها ياء قلبت ألفا(۱۲۸).

٣: ٣ ـ وفي قول امرئ القيس(١٢٩):

وقد رابنى قونها يا هناه ويحك أنحقت شرّ بشر

يا هَنُ أَى: يا رجل، أقبل ولك أن تدخل فيه الهاء لبيان الحركة فتقول: يا هَنُه، ولك أن تشبع الحركة فتقولد الألف فتقول: يا هناه، أقبل. هذه اللفظة تختص بالنداء خاصة وحركة الهاء فيها منكرة وقال ابن برى: هذه الهاء هاء السكت عند الأكثر، وقال أبو على: الهاء من هناه إنما ألحقت لخفاء الألف كما تلحق بعد ألف الندبة، ثم شبهت بالهاء الأصلية فحركت (۱۳۳).

يا عجبا، يا راكبا ب\_\_ ـ هـ، ب\_\_ ـ

هَنُ ﴾ هـ ـ ن ـ هـ ـ ن ـ هـ مماثلة لماقبلها المركة المركة

بعد المماثلة إلى الهاء قال أبو على: (حملاً على الهاء الأصلية).

النتائج: ١ \_ حذف هاء السكت.

٢ \_ تحقيق الشكل الأساسي.

٣ \_ تحقيق الشكل الأساسي مع زيادة الحركة حملا على هاء الضمير.

 ٤:٣ ــ مما يلحق بالأمثلة المتقدمة قول بعض العرب في الإشارة هؤلاء، وها هذاه

وكأنهم حملوا اسم الإشارة مخفف الهمزة واسم الإشارة المسبوق بها التنبيه؛ حيث يتشابه آخره بالنداء والاستغاثة من الناحية الصوتية (عليهما)؛ فلفظة هاهنا تنتهى بصامت ذى حركة طويلة ص — — فندخل هاء السكت لتغلق المقطع الطويل.ومع أن الأسلوب للإشارة وليس للنداء إلا أن التشابه الصوتى حوّل الإشارة إلى ذلك.قال سيبويه: لقد لحقت هذه الهاءات بعد الألف فى الوقف لأن الألف خفية فأرادوا البيان، واعلم أنهم لا يتبعون الهاء ساكناً سوى هذا من الحروف الممدودة؛ لأنه خفى فأرادوا البيان ...(۱۲۱) على أن الوقف فى لهؤلا وههناه الهاء السكت غير لازم، فهناك ناس من العرب كثير، كما قال سيبويه لا يلحقون الهاء(۱۲۲).

## ء - أسلوب الاستفهام

وفي الاستفهام قسمان: قسم تلزمه الهاء في الوقف، وآخر لا تلزمه، ولكن الأفصل أن تدخله الهاء في الوقف.

3: 1 - قال سيبويه: (وأما قولهم: مجىء م، ومثلُ م أنت، فإنك إذا وقفت ألزمتها الهاء، ولم يكن فيه إلا إثبات الهاء؛ لأن مجىء، ومثل، يستعملان في الكلام مفردين لأنهما اسمان وأما الحروف الأول فإنها لا يتكلم بها مفردة من ما لأنها ليست بأسماء؛ فصار الأول والآخر بمنزلة حرف واحد لذلك)(١٣٠).

3: ٢ وأما قولهم: علامة، وفيمة، ولمة، وبمة، وحتامة في فالهاء في هذه الحروف أجود إذا وقفت الأنك حذفت الألف من (ما)(١٣٤).

١ \_ اسم + م + هاء السكت مجيء مه ؟

٢ \_ حرف + م + هاء السكت فيمه ؟ فيم

في النمط الأول انفصلت (ما) الاستفهامية عن هاء السكت في الصوت والصورة (الرسم)، وساعد على هذا الانفصال استقلال (ما) عن الاسم السابق عليها، فلذلك كانت الهاء صرورية عند الوقف للحفاظ على بنية (ما) الاستفهامية. أما النمط الثاني فإن اتصال (ما) الاستفهامية بالحرف صوباً وصورة وفّر لها الحفاظ على بنيتها الصرفية، وكانت الهاء جيدة في الوقف لأداء وظيفتها من التصويت وبيان الحركة. ونستنتج من ذلك أن وظيفة الهاء في النمط الأول، محورها الحفاظ على بنية (ما) الاستفهامية والتعويض عن نقص الحركة

قال الزمخشرى(١٣٥): (فى النمط الثانى)، وإنما حذفت الألف لأن (ما) والحرف كشىء واحد وقع استعمالها كثيراً فى كلام المستفهم والوقف على زيادة هاء السكت أو الإسكان. ثم يبين أن من بين أسباب دمج الكلمات هذا هو كثرة الاستعمال حتى صار كأنه الأصل، وأشار النسفى إلى أن الأصل استعمل قليلاً كما فى قول الشاعر (١٣١):

#### على مَا قام يشتعنى جرير

#### ٤: ٣ ما جاء في القراءات القرآنية

وقف البزى - وكذا يعقوب بخلاف بينهما - بهاء السكت في الكلمات الخمس الاستفهامية المجرورة وهى (عم - وفيم - ولم - ولم عوضاً عن الألف المحذوفة لأجل دخول حرف الجرعلى (ما) الاستفهامية، وقال الزمخشرى (١٣٧) في قوله تعالى: ﴿لَمْ تَقُولُونَ مَا لا تَقُعُونَ ﴾ (١٣٠): لمّ، هي لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كما دخل عليها غيرها من حروف الجرفي قولك: بم، وفيم، ومم، وعم، وإلام، وعلم أد. والوقف على زيادة هاء السكت أو الإسكان (١٣٩) عمّه، فيمة،

ل م م في الأمثلة إما الاستفهامية سبقت في الأمثلة إما يحرف من حنسها هو الميم أو

م م م م \_ ه بصوت مد (الياء أو الألف) أو بصوب من أصوات الذلاقة مثل الباء واللام محرك بالكسرة

ب ـــ م ــ هـ وجاءت الهاء هذا التعويض عن تقصير حركة الميم والحفاظ على بنية الكلمة ف يرم \_ ه بالإضافة إلى كونها لاحقة صوتية في الوقف.

 ديادة الهاء في الاستفهام الإنكارى: وقد يكون الغرض إنكاراً أو استثباتاً إذا أنكرت على متحدث أن يكون وجه الحديث على ما ذكر استخدمت الأسلوب التالى:

٥: ١: ١ \_ يقول قائل: ضربت زيداً. فتقول منكراً لقوله: أزيد نيه؟!

٥: ١:١ \_ ويقول:قدم زيد . فتقول منكراً لقوله: أزيد نيه؟!

٥: ١:١ ـ لقيت زيداً وعمراً حكفتول: ح أزيداً وعمرنيه؟!

٥: ٢: ٣ \_ ضريتُ زيداً الطويل \_ فتقول \_ أزيداً الطويلاه ؟!

٥: ٧ \_ مررت بحذام \_ عنقول: \_ أحذاميه؟!

- الأمثلة السابقة من كتاب سيبويه. وإذا نظرنا إلى التطبيقات المختلفة لتلك الأساليب وجدنا أن الاسم اتخذ الأنماط التالية:

١ \_ اسم معرب يقبل التنوين، الأمثلة: (الأول والثاني والثالث).

٢ ـ اسم معرب غيرمنون (الممنوع من الصرف، المعرف بأل)
 من المثال الرابع حتى المثال الثامن).

٣ ـ اسم مبنى (المثال الأخير).

فى الاسم المعرب المنون اعتبر التنوين (النون الساكنة) هو آخر الاسم، وأدخلت هاء السكت الساكنة، وحركت النون بالكسرة، فهى أقوى الحركات، وتم مطل الكسرة فصارت كسرة طويلة.

وفى حالتى الاسم المعرب غير المنون، وكذلك الاسم المبنى مطلت الحركة الموجودة، ثم الحقت هاء السكت...

ويتفق المطان في زيادة الحركة الموجودة أو المتوادة مع إلحاق هاء السكت، وصار هذا الفونيم (حركة طويلة + هاء السكت) ذا وظيفة نحوية خاصة يعطى دلالات بحسب حال السامع والمتكلم من الاستفهام الإنكارى أو استفهام غرضه الاستثبات والتُّذكار أو التوكيد بوقوع هذا الحدث، وصارت وظيفة هاء السكت هنا وظيفة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها وهي وظيفة دلالية في المقام الأول، قال سيبويه: وصارت هذه الزيادة علما لهذا المعنى كعلم الندبة (١٤١).

٥: ٤ ـ هناك من العرب من يزيد الهمزة قبل التنوين وهاء السكت تقول: أزيدانيه، ويرى سيبويه أن الزيادة هنا زيادة إن مع هاء السكت يقول: واعلم أن من العرب من يجعل بين هذه الزيادة وبين الاسم (إن) فيقول: أعمر أنيه وأزيدإنيه، فكأنهم أرادوا أن يزيدوا العلم بياناً وإيضاحاً كما قالوا: من أن، فأكدوا بأن، وكذلك أوضحوا بها هاهنا(١٤٢). ومن خلال

النمط السابق يمكن أن نقدم تفسيراً آخر، وهو زيادة الهمزة توهماً وزيادة في التفصح فتحولت:

أزيدنيه —— أزيدأييه ظنا عند بعضهم أن النمط الأول قد حذفت منه همزة إن، فأعادوها زيادة في التفصح، وبخاصة إذا عرفنا أن النمط الأول هو الأكثر استعمالاً. ويبدو أن زيادة الهمزة تمت عند من يحققون الهمزة ويحافظون عليها، ولذلك أقحموها في هذا الأسلوب. وساعد على ذلك ميل الكلمة الطويلة إلى استقلال ركنيها الاسم واللاحقة الصوتية (أزيد + إنيه) فجاءت الهمزة لتصنع حاجزاً صوتياً بين التركيب الأصلى واللاحقة الصوتية. ويمكن أن نستنتج أن أسلوب الاستفهام قد مرّ بعدة مراحل:

 ١ ـ تقول: منربت زيداً -> أصربت زيداً؟ ثم اختصر فحذف الفعل، واجتابت لاحقة صوتى: أزيدنيه

والتصور الصوتى الافتراضى أن التنوين (نون ساكنة) قد التقى مع هاء السكت الساكنة فتغلبت اللغة على التقاء الساكنين بتوليد حركة ثم مطل الحركة أو مطلها مع زيادة الهمزة الإيجاد تمايز بين الاسم واللاحقة الصوتية.

النتيجة: إن وجود الهاء قد أثر في المحيط الصوتي وأدى إلى توليد صيغ جديدة لأساليب نمطية.

#### ٦ \_ الأسماء المنتهية بنون لازمة قبلها صوت مد

آ ـ مثل مسلمونه وضاربانه ونحو ذلك... تدخل هاء السكت على جمع المذكر السالم والمثنى عند الوقف على سبيل الجواز، وليس على سبيل الوجوب، وقال سيبويه: (وكان هذا أجد رأن تبين حركته) (١٤٢) وحجة سيبويه أن العرب تبين الحرب الأخير بالهاء إذا كان متحركا، فما بالنا إذا كان ما قبل الأخير ساكنا، وجاءت القراءة القرآنية عن البزى بهاء السكت وفقاً في (العالمينه ـ الذينه) (١٤٢)، وقرأ يعقوب بإلحاق الهاء في الوقف على النون المفتوحة في نحو العالمين والمفلحون والذين (١٤٠٠)، ونلحظ أنه في الوقف على تلك الأسماء هناك اتجاهان في لغة العرب: اتجاه يقف بتسكين النون وعدم إظهار حركة بنائها (الفتحة ـ الكسرة)، ويكرن شكل المقطع على النحو التالى:

ص + حركة طويلة + ص وإنجاه آخر يهتم بإظهار حالة البناء في الوقف ويترتب على ذلك تحويل شكل آخر الكلمة من مقطع طويل مغلق بحركة طويلة إلى مقطع طويل مغلق بحركة قصيرة ص + حركة قصيرة + ص

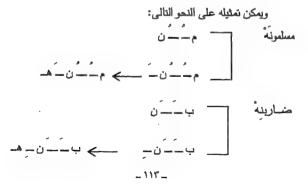

وبينما تختصر الكلمة في الانجاه الأول، ويطول آخرها تطول الكلمة في الانجاه الثاني، ويقصر آخرها,والقانون الصوتى الذي صاغه سيبويه لحدوث هذه الظاهرة يشترط أن تكون النون زائدة ليست نون إعراب وقبلها حرف ساكن(١٤١) أما العلل التي ساقها لاجتلاب هاء السكت في مثل هذه الأسماء(١٤١) فهي كون النون ساكنة، وهو ما أشرنا إليها بتحويل المقطع ذي الحركة الطويلة في آخر الكلمة إلى المقطع ذي الحركة العويرة.

١١٠ ماحمل من الأسماء والضمائر ويعض الظروف والحروف
 على ذلك ...

مثل أين، وهنَّ مقالوا: أينه، وهنَّه، وأنّه (في قول حاتم الطائي: (هذا فردى أنه) (١٤٨) يريد: أنا) و ونلحظ هذا أن صوت الذون مسبوق بصوت لين أو صامت من جنسه وهو النون

آخر الكلمة مقطع قصير مفتوح - ع ن - ح - ى ن - ه - ك ن ن - ه - ك ن ن - ه - ك ن ن - ه - ك ن ن - ه - ك ن ن - ه ك اخر الكلمة مقطع طويل مغلق

٧: ٧ ـ ويبدو أن الظاهرة كما يقرر

سيبويه قد امتدت لتشمل قطاعا آخر من الكلمات، بينه وبين تلك الكلمات علاقة صوتية، فالميم أشبه الحروف بالنون في: ثمّ، هلم، وما قبلها ساكن، فاجتمع سكون ما قبلها وخفاؤها، مثل خفاء النون فلحقت بها الهاء، فقالوا: ثمّ، وهلمه (111)، قال الراجز: يا أبها الناس ألا هلمه "

ٹ م م ـ سے ٹ ـ م م ـ ش

# 

وقسراً ابن أبي ليلى (ثُمَّـه) بالفستح مع هاء السكت(١٠٠) وقسال القرطبي(١٠١): والهاء يجوز أن تكون لبيان الحركة فتحذف في الوصل، ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في الوصل تاء.

٧: ٣ - وإذا اعتمدنا نظرية سيبويه في كون النون خفيفة وهاء السكت نظهرها نجد أن قانون حمل كلمة على أخرى النشابه الصوتى أو الصرفى أو الدلالى يعمل في هذا السياق، فما حمل على هن من الضمائر (هي، وهو) حيث تتشابه في كونها ضمائر رفع منفصلة ومنتهية بصوت مد كما رأينا في: مسلمونه وضاربانه. وجاء في سورة القارعة فوما أدراك ما هيه وقف يعقوب بالهاء على (هو وهي) حيث وقعا(١٥١٠)، وقال ابن خالويه: ودخلت هاء السكت لتنبين بها حركة ما قبلها... وسائر القراء (عدا حمزة والكسائي) يثبتها وصلاً ووقفاً (ما هيه)، وقال الزجاج: الوجه أن يوقف على هذه الهاءات الثابتة في رسم المصحف، ولا توصل لأنها أدخلت للوقف.. وهذه رؤوس آيات فالوجه أن يقف عندها(١٥٠١)، وبين في موضع آخر(١٥٠١) أن الوصل بالهاء فيه تجاوز للقاعدة النحوية والوصل بدن هاء فيه تجاوز لرسم المصحف، والسنة اتباع. وبذلك قدم حلاً من وجهسة نظره بأن الأولى هو الوقف اتباعاً لرسم المصحف واتفاقاً مع وجهسة نظره بأن الأولى هو الوقف اتباعاً لرسم المصحف واتفاقاً مع القاعدة النحوية وتحقيقاً للانسجام الصوتى مع رؤوس الآيات.

 ٧: ٤ ـ وعلى هذا جاء بيت حسان بن ثابت (المتقارب) (١٥٠)
 إذا ما ترعرع قينا الغلام فما إن يقال له من هُـوَة وقول محمد بن زياد المازني (١٥٠):

يا تظرى قل لى تراه كما هوه إنى لأحسبه تقمص لؤلؤه

وإذا نظرنا إلى السياق الذي ألحقت فيه هاء السكت بالصمائر نلحظ مايلي:

\_ الضمائر المبنية على حركة الفتحة: (هي) و(هُو).

 الصوت الصامت الذى يحمل حركة الفتحة هو صوت شبيه بالحركة (الواو أو الياء).

آخر الكلمة مقطع قصير مفتوح يتحول إلى مقطع طويل مغلق في حالة الوقف.

وجعل سيبويه دخول هاء السكت على الصرف (إنّه) وفي بعض الظروف والنون التي للجمع في مثل (اعلمنه) وكذلك تاء الصمير في انطلقتُه (١٥٧) من باب الحمل على قضية إظهار النون بهاء السكت يقول: ومثل ما ذكرت لك (أي في نون إنّ وهنّه) ؛ إنّه وهم يريدون إنّ ومعناها: أحلّ ، ذكر قول الشاعر:

# ويقلن شب قد علا ك وقد كبرتَ فقلتُ إنهُ

ومثل نون الجمع قولهم: اعلمنه، لأنها نون زائدة وليست بحروف إعراب وقبلها حرف ساكن، فصار هذا الحرف بمنزلة هُنّ. وقالوا: في الوقف كيفه، وليته، ولعله، لما لم يكن حرفاً يتصرف للإعراب، وكان ما قبلها ساكناً جعلوه بمنزلة ما ذكرنا(١٥٠٨).

## ونلحظ على تلك المجموعة من الكلمات مايلى:

١ - تنتهى بصوت النون في أكثر الأمثلة ويليها في الترتيب الميم

والفاء الواو والياء. والتاء وللحظ أنها مجموعة متقارية من الأصوات، فهى أصوات شفوية أو شبيهة بالحركات أو من مقدمة الفم.

٢ ــ أن هذه الأصوات مسبوقة بصوت ساكن من جنسها في كلمات مثل: هنّ، وثمّ، وهنّم، وإنّ، أو بصوت لين مثل: أين وكيف ولينت.

٣ ـ تتفق هذه الأمثلة في قلة حروفها وكون الحركة التابعة للصامت
 الأخير هي حركة بناء لازمة لها وجاءت الفتحة غالبة على ما سواها.

#### ٨: ١- دخول هاء السكت على ياء المتكلم

للعرب في الوقف على ياء المتكلم اتجاهان:

الأول: الوقف بتسكين الياء، وبالتالي لا تلحق هاء السكت، وبين سيبويه أن من يفعل ذلك يرى أن ذلك أمرها في الوصل؛ فلم يحذف منها في الوقف شيء(١٠٥).

الثانى: الرقف بتحريك الياء بالفتحة واجتلاب هاء السكت. ويوضح سيبويه أن من يقعل ذلك كره أن يسكن الياء إذا لم تكن حرف الإعراب، وكانت خفية فبينوها.... وذلك قولك هذا غلامية، وجاء من بعدية وإنه ضربنية.

وجاءت القراءة على الوجهين ومما جاء من الانجاء الثانى قوله تعاليك ﴿يا ليننى لم أوت كتابيه \* ولم أدر ما حسابيه ﴾... (ما أغنى عنى ماليه \* هلك عنى سلطانيه \* (١٠٠).

قرأ بعض القراء [كتابيه ، حسابيه وماليه ، سلطانيه أ بالهاء في الوصل والوقف اقتداء بخط المصحف، وهي في الرصل بدية الوقف. وطرح الهاءات في الوصل لا في الوقف حمزة (١٦١) ، والأعمش وابن أبي إسحاق وكذلك ابن محيصن وسلام (١٦٢).

وقال أبر عبيدة القاسم بن سلام: الاختيار عندى فى هذا الباب كله الوقوف عليها بالهاء بالتعمد لذلك، لأنها إن دمجت فى القراءة مع إثبات الهاء كان خروجاً من كلام العرب وإن حذفت فى الوصل كان خلاف الكتاب (خط المصحف) فإذا صار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت المهاءات اجتمعت له المعانى الثلاثة من أن يكون مصيباً فى العربية وموافقاً للخط وغير خارج من قراءة القراء(١٣١١). وإختيار ابن سلام السابق هو ما اختاره الزجاج وأضاف إليه أن الوقف بهاء السكت هو الوجه لأن هذه رؤوس آيات(١٣٠).

## ونستنتج من العرض السابق مايلى:

أن من قرأ في الوقف والوصل بهاء السكت إتباعاً لخط المصحف فقد أوجد تحولاً جديداً في وظيفة هاء السكت ورفع قيد الوقف عنها، وأوجد قاعدة نحوية توليدية تجعل هاء السكت وحدة صوتية (مورفيماً) متحركة.

أن من قنراً في الوقف بهاء السكت وفي الوصل بدونها نظر إلى تحقيق وظائف الهاء في الوصل بدونها وهي إيانة حركة البناء على ياء المتكلم. أن اختيار الوقف للجمع بين القاعدة والخط العثمانى والانسجام مع رؤوس الآيات هو اختيار للتوفيق بين تأثير الرسم الكتابى والمنطوق القرائى.

 ٢:٨ ــ دخول هاء السكت على ياء المتكلم المسبوقة بصوت مد أو بصوت لين.

وذلك قولهم: غلاماية وبشراية وعصاية ويا قضية (١٦٥) في غلاماى وغلامى وغلامى ويشراى، وقاضى وإذا طبقنا الاتجاهين السابقين الحظ مايلى:

۔۔ نموذج (۲) يتكون من ص ح ق + ص ص (شبـيـه بالحـرف المثقل)

ويتحول النموذج الأول عند الوقف بهاء السكت إلى ص + ص طبح س (شبه حركة) ح ق + ص فينقسم المقطع الطويل المغلق (النوع الرابع) إلى مقطعين مقطع مفتوج + مقطع مغلق بحركة قصيرة . وهذا له أثر صوتى ملموس في شكل آخر الكلمة المبنية، ويتحول النوذج الثانى عند الوقف بهاء السكت إلى: ص ح ق ص + ص ح ق + ص . فينقسم المقطع الطويل المغلق (النوع الخامس) إلى مقطعين مغلقين من (النوع الثالث) وهو المقطع الأكثر حيوية في اللغة العربية، ونستنتج من ذلك أن اللغة العربية تميل إلى تقصير المقاطع المغرقة في الطول وتحويلها إلى مقاطع من النوع الثاني والثالث، وإذلك فإن وجود الهاء في الوقف له

وظيفة صوتية فونيميه هي المفاظ على نظام المقاطع كثيرة الدوران في العربية.

## ثانيا: دخول هاء السكت على الأفعال:

تدخل هاء السكت على بعض الصيغ لفعلى الأمر والمصارع المجزوم عند الوقف، ويختلف حكم اجتلاب هاء السكت بين تلك الصيغ من الوجوب إلى الكثرة إلى القلة؛ والقصد أن نعرض لتلك الصيغ، وتفسير العلماء لها، ثم نعرض لذلك في القراءات القرآنية.

#### الأنماط التى تدخلها هاء السكت وجويا

#### ١:١ النمط الأول

الفعل الذي ذهب منه حرفان حال بنانه للأمر، أو جزمه في المصارع، مثال: لا تقه من وقيت، وإن تع أعه، من وعيت. قال سيبويه: لأنها ذهبت منها الفاء واللام، فكرهوا أن يسكنوا في الوقف فيقولوا: إن تع أع فيسكنوا المين مع ذهاب حرفين، وبين بأن ترك الهاء في الوقف مححف بها، لذلك ألزم العرب تلك الأفعال الهاء عند الوقف (١٦١).

## ويمكن أن نمثل التحول المقطعي على النحو التالى:

أصل مرفوض في حالة الوقف في الجملة السابقة

٨ المستعمل الفصيح في الجملة السابقة

المرفوض ء ـ ع = ص ح ق + ص مقطع طويل مخلق اللوع الثالث

المستعمل عدعد عدد حص حق + ص حق + ص مقطع قصير مفتوح + مقطع طويل مَغلق من النوع الثلث.

#### ملاحظات:

- الأصل المرفوض في الوقف يتكون من مقطع واحد.
  - \_ المستعمل الجارى في الوقف يتكون من مقطعين.

الجزء الأخير من الكلمة في المرفوض والمستعمل من النوع الثالث.

يتبين مما سبق أن الوظيفة الأساسية لهاء السكت هنا هى وظيفة صرفية للحفاظ على بنية الكلمة فى المقام الأول، لأن هناك اتفاقاً فى نظام المقطع عند الوقف فى آخر الفعل. وهذا يشير إلى دقة قول سيبويه أن ترك الهاء فى الوقف مجحف بالكلمة.

#### ١: ٣- النمط الثاني

تدخل هاء السكت على الأفعال الناقصة التى يحذُّ مُنها حرف العلة في بنائها للأمر أو جزمها في المضارع استحساناً وتجويداً للغة، مثل: ارمه، ولم يغزه، وإخشه، ولم يقضه، ولم يرضه.

قال سيبويه: وذلك لأنهم كرهوا إنهاب اللام والإسكان جميعاً، فلما كان ذلك إخلالاً بالحرف كرهوا أن يسكنوا المتحرك، فهذا تبيان أنه قد حدنف آخر هذه الحروف، وبين أن الكثير هو الوقف بالهاء والقليل الوقف بالسكون في لغة قليلة حكاها عيسى بن عمر ويونس بن حبيب، يقولون في الوقف: ارم، واغز واخشْ...

ويمكن أن نمثل ذلك في النظام المقطعي على النحو التالي:

#### اللغة القلبلة



اللغة الجيدة الكثيرة (متحولة عن السابقة)

بزيادة هاء السكت تغلبت اللغة على التخلص من المقطع من النوع الرابع وتحويل الكلمة إلى مقطعين والوقف على الحرف الأخير، فتحول إلى مقطع من النوع الثالث.

#### النتيجة:

الوظيفة الأساسية لهاء السكت في هذا النمط هي وظيفة صوتية حيث تكون هاء السكت وسيلة للتخلص من المقطع الأقل دوراناً في العربية. العربية إلى المقطع الصوتى الأكثر دوراناً في العربية.

#### ٣:١ \_ النمط الثالث:

كل فعل آخره ياء أو واو، وإن كانت الياء زائدة أو كانت إبدالا من حرف صحيح ونحو ذلك، قال سيبويه: لأنها تجرى مجرى ما هو نفس الحرف(119).

مثال: يتسنن ـــــ يتسنه مثال:

## ١ :٤ - ما ورد من تلك الأنماط في القراءات وكلام العرب

مثال ١: في قوله تعالى: (طه) سورة طه/١ وعلى ذلك قراءة من قرأ بفتح الطاء وسكون الهاء، وأصله طأ فحذت الهمزة وأدهلت هاء السكت(١٧٠).

وجاء فى روح المعانى: طأ الأرض بمعنى استراح خفف الهمزة فصار: (طا) ثم حذفت الألف وضم إليها هاء السكت وأجرى الرصل مجرى الوقف(١٧١).

التحول المقطعى: (طأ) فعل أمر ــه طـ مقطع طويل مغلق من التوع الثالث.

# تخفيف الهمزة - ك ط ـ مقطع طويل مغتوح

طَّهُ اجتلاب هاء السكت - طـ هـ مقطع طويل مفلق من النوع الثالث.

## مثال ۲: (فبهداهم اقتداه)

فى قراءة الستة (غير ابن عامر) اقتده بسكون الهاء غير أن حمزة والكسائى يحذفانها فى الوصل، والباقون يثبتونها فى الوقف والوصل، وحصل الإجماع على إثباتها فى الوقف.

قال الواحدى: الوجه الإثبات في الوقف والحذف في الوصل لأن هذه الهاء وقعت في السكت بمنزلة همزة الوصل في الابتداء وذلك لأن الهاء للوقف كما أن همزة الوصل للابتداء فكما لا تثبت الهمزة حال الوصل ينبغي ألا تثبت الهاء إلا أن هؤلاء الذين أثبتوا راموا موافقة المصحف فإن الهاء ثابتة في الخط (١٧٢).

اقتدم

ء ۽ ق ت ۔ د ۽ هـ

ص ح + ص ص ح + ص

إذا ذكرت الكلمة مفردة نلحظ التعادل الصوتى فى المقطع الذى نبتدئ به وتقف عليه، فكلاهما من النوع الثالث، وبينهما المقطع من النوع الأول، وهذه ملحوظة من الواحدى حيث ربط بين هاء الوقف وهمزة الابتداء، فإذا كانت الهمزة يتوصل بها للنطق الساكن فإن هاء السكت يتوصل بها إلى إغلاق المقطع، وكلاهما يسقط فى درج الكلام.

#### مثال ٣:

ومما جاء في كلام العرب القصحاء في حديث نافع بن جبير: (إذا ذكر عبد مناف فالطه). جاء في اللسان هو من لطئ بالأرض (لزق بها) محذوف الهمزة، ثم أبتعها هاء السكت، يريد: إذا ذكر فالتصقوا في الأرض ولا تعدوا أنفسكم وكونوا كالتراب (١٧٣).

# ألطأ ء ل ط ء ء ل ط ـ -

## ء ـ ل ط ـ ه تقصير الحركة

مثال٤: ﴿يؤت الله﴾ النساء/١٤٦ ﴿ومن تق السيظات﴾ غافر/٩

قال أبو عمرو: ينبغى ألا يتوقف عليها، لأنه إن وقف بالحذف خالف النحويين وإن وقف بالياء خالف المصحف، أي إن وقف بغير هاء السكت خالف الصناعة النحوية، لأن الفعل عندهم إذا بقى على حرف واحد ووقف عليه ألحق هاء السكت وجوباً نحو: عه، ولم يقه، ولم يعه، ولا يقدر بحرف المضارعة لزيادته، وإن وقف بهاء السكت خالف المصحف. (١٧٤).

مثال ٥: لم يتسنه ﴾ البقرة / ٢٥٩.

اتفق القراء على إثبات الهاء في الوقف لأنها توافق رسم المصحف وحذفها حمزة والكسائي في حالة الوصل(١٧٥)، ومن أثبتها في الوقف والوصل نظر إليها على أنها؛ إما هاء أصلية، (١٧١) أو هاء سكت يحملها في حالة الوصل على حالة الوقف(١٧٧)، وهنا إشكال يتولد في الفعل الذي لم يفقد من حروف الأصلية (لم يتسنه) وعدم وجودها في الفعل الذي فقدت منه حروف، وكذلك الذي فقد منه حرفان (يؤت – تق).

# ويمكن أن نتزيم القضية على النحو التالى:

الفعل الذي فقد منه حرفان إذا وقف عليه لزمته هاء السكت ولكن كتّاب المصحف لم يضعوا الهاء في الخط لوضوح ذلك الأمر واشتهاره بين عامة العرب. أما الفعل الذي لم يفقد منه شيء من الأصول، وجاءت القراءة فيه في الوقف بهاء السكت فأثبتوها لأنها ليست واجبة فلو لم تثبت ما قرأ بها القراء وإضافة إلى ذلك أن الأفعال التي فقد منها حرفان ليست على رؤوس الآيات وليست محل وقف، وإنما الوقف فيها اضطراري وهو متعلق بالقاريء لا بالقراءة.

المقاطه الصوتية:

١ - لم يتسنن يتسنى يتسنه

ש־טט-ט --טט-ט ט-טט-ש

يؤت ى - ء ت (ص ح ص ص) مقطع طويل مغلق بصامتين، لكن هذه الكلمة دائماً متصلة بما بعدها فتحرك الناء، وبذلك يحدث نظام التحول في المقاطع (ومن تق السيئات) ت - ق (ص ح + ص) بعد وصلها بكلمة السيئات، ت - ق - س (ص ح + ص)، ومن هنا نجد أن للهاء وظيفة صوتية في مجال المقطع تتحول الكلمة الموقوف عليها بمقطع طويل مغلق بصامتين إلى مقطع من النوع الثالث مغلق بصامت

٧- دخول هاء السكت على اسم الفعل واسم الفعل المضارع

دخلت هاء السكت على أسماء فعل الأمر والمصارع حملاً على فعل الأمر والمصارع المجزوم مثال: ﴿فلا تقل لهما أفُّ الإسراء/٢٣.

ومن العرب من يزيد فيها هاء السكت، فيقول: أفاه، ومعنى اللفظة أنها اسم فهل يريد أن يقول: أتضجر (١٧٨). ومما تحمل دخول هاء السكت للحفاظ على بنية الكلمة قياساً وحملاً على الأفعال التى فقدت منها حروف مثل (إي) بمعنى نعم في قوله تعالى: ﴿قَلَ إِي وربي إنه لحق﴾ سورة يونس/٥٣ حرف جواب. وتستعمل في القسم كثيراً، وسمع من كلامهم وصلها بواو القسم إذا لم يذكر المقسم به فيقولون: ويوصلون بهاء السكت، فيقولون: إيوه (١٧٩)، وقالوا: إن ما سمع أبو حيان من لفظة إيوه وشيوعها في مصر ليس حجة لأنه لا يحتج بكلامهم في ذلك الوقت.

أف \_\_\_ أفًا \_\_\_ أفاه

وهذا أشبه في قلة الصروف في الأفعال، وفي طريقة هاء السكت أشبه الاسم المندوب، فجمع بين شبه الاسم وشبه الفعل.

- عرب ع - ع + و - هـ - عرب ع - ع + و - هـ - ۱۲۵ -



لا يوجد مقسم به يوجد مقسم به

حذف المجرور (المقسم به) بواو القسم والاكتفاء بها، لم يسمع من موثوق به، وهو مخالف للتياس.

## رابعاً: هاء التأنيث وهاء السكت

تنطق الكلمة بتاء التأنيث عند الوقف هاءً، ولذلك درج بعض القدامى على إصطلاح هاء التأنيث بدلاً من تاء التأنيث فكلمات مثل: بقية، وحمزة، ورحمة، وطلحة، وفاطمة، تنطقها عند الوقف بقيه، وحمزه.... وفاطمه، وتلك هي اللغة الفاشية الغالبة عند العرب، وعليها اللغة الفصحي، وقد وجدت إلى جوار ذلك لغة لطيىء تنطق في الوقف تاءً ساكنة في مثل الكلمات السابقة فيقولون: بقيت، وحمزت... وفاطمت، ولها شواهد معتبرة، والسؤال المطروح في هذه القضية: ما العلاقة بين تاء التأنيث والهاء؟ وهل هذه الهاء هي هاء السكت؟ وما أشكال تلك الظاهرة في القراءات القرآنية؟ وإذا كانت إحداهما قد تطورت إلى الأخرى فكيف نم هذا التطور وما هي خطواته؟ ويحاول البحث أن يعرض تلك القضية نم هذا التطور وما هي خطواته؟ ويحاول البحث أن يعرض تلك القضية طلبا لإيجاد التفسير المناسب للموضوع بطريقة توضح تلك الظاهرة.

 ١- بين سيبويه أن الهاء التى نسمعها فى الوقف على المؤنث بتاء التأنيث إنما هى هاء السكت تلزم طلحه وما يشبهه فى الوقف، وأوضح أن هذا فى أكثر كلامهم فى النداء(١٨٠٠).

٢- أما الأخفش فسماها (هاء التأنيث) لا هاء السكت فإذا وقفت على المنادى المرخم ترد المحذوف مثل يا طلح.... فإذا وقفت فتقول: يا طلحه (۱۸۱).

٣- وفي قراءة الكسائي ومذهب أنه يميل الهاء التي تكون في

الأصل تاء نحو: رحمه ونعمه ، حيث أمالها بعض العرب تشبيها بألف التأنيث. وهذا موضع تأييد الأخفش والداني وصاحب إبراز المعاني (١٨١).

 ٤ قال أبو حيان الأندلسى: إذا وقفت على المرخم بحذف الناء الحقته هاء ساكنة، أما هل هى الناء التى تكون حذفت، أم هاء سكت، ففيه خلاف، ويجوز على قلة أن تقف بغير هاء(١٨٢).

## من خلال آراء العلماء تتبين النتائج التالية:

 يتفقون على أن الناء (التى للتأنيث) فى حالة الوقف لا تنطق ناءً
 ولكنها تنطق صوتيًا هاءً. وهذا هو نهج اللغة الفصحى، وأشار صاحب الإنحاف إلى أنها لغة قريش.

يتفقون على أن الوقف بالناء وظهور الناء في النطق هي لغة قليلة
 عند العرب وأشار صاحب الإتحاف إلى أنها لغة طيىء.

- يختلفون في تفسير الظاهرة بين أن تكون الهاء هاء السكت (سيبويه) اجتلبت للتعويض عن حذف الناء التي للمؤنث، وبالتالي أدت وظيفة تاء التأنيث وبين من يقول بأنها ليست هاء السكت إنما هي في الأصل (الهاء) وعند النطق تتحول إلى تاء (ثعلب وآخرون)(١٨٤).

وإذا نظرنا فى هذه الظاهرة إلى اللغات السامية وجدنا أن العربية الفصحي ليست وحدها تجرى هذا التغير الصوتى لتاء التأنيث فنجد أن لفظة أمة تنطق تاء التأنيث فى الوقف وفى الآرامية والعبرية ألفاً وتكتب فى الخط العبرى هاءً دليل على تطورها إلى هاء لينة شبيهة بالألف.

 أمّـ ه ummah في العربية، Ammah في العبرية، و Omma في الآرامية.

- أما لفظة (أُمَّه) في الآشورية والسريانية فقد حافظت على بقاء تاء التأنيث وصلاً ووقفاً فنجدها في الآشورية nmatu وفي السريانية (١٨٠٠) وتتضح علاقة الهاء بالصوت اللين من خلال تبادلها في الرسم مع صوت الألف في العبرية(١٨٠١) مثال ذلك الفعل المعتل الاخر بالهاء في العبرية الذي يرسم آخره بالهاء مثال: Kanah (بمعنى اشترى) كما يرسم

أيضا بالألف. ونلحظ أن الهاء تقلب ياء عند إسناده للصمائر المتصلة للرفع، وتتبدل الهاء تاء عند إسناده إلى المفردة الغائبة، وتحذف لامه (الهاء) في العبرية مثلما تحذف حروف العلة في اللغة العربية (في الفعل الناقص) عند إسناده إلى جماعة الغائبين.

- وإذا رجعنا إلى القراءات القرآنية وجدنا الأمر أكثر وصوحاً في وجود نمطين للتعامل مع الألفاظ التي تنتهى بتاء التأنيث؛ فهناك مجموعة كبيرة ترسم (بالتاء المربوطة)، وتنطق هاء في جميع حالات الوقف وتاء في جميع حالات الوصل. وهذا هو الأعرف عند القراء والأقيس عند الغويين والنحاة، وهناك مجموعة محددة من الكلمات المنتهبة بتاء التأنيث ترسم بالتاء المبسوطة، ويختلف القراء في الوقف عليها؛ فمنهم من يقف بالهاء ومنهم من يقف بالتاء موافقة لرسم المصحف. وقد أحصاها الدمياطي في ثلاث عشرة لفظة أساسية وخمسة ألفاظ إضافية، وقد زادت على ستين موضعاً في القرآن الكريم بالإضافة إلى الكلمات المختلف في قراءتها مغرداً أو جمع مؤنث مثل: (جمالة صغر/ جمالات صغر/ المرسلات/٣٣٠.

وإذا دققنا النظر في أحكام الوقف في القراءات القرآنية وجدنا أن أي كلمة قرآنية يمكن أن يقف عليها بنوع ما من أنواع الوقف فهنام وقف لختيارى، وهو وقف مقصود لذاته وآخر أصطرارى لانقطاع النفس وثالث اختيارى، المتعليم والتدريب. وهذه الأنواع الثلاثة مرتبطة باعتبار حال القارىء(١٨٧).

## بيان إحصائى بما ورد رسماً في الخط العثماني:

۱- رحمة، (رحمت)، وردت في سبع مواضع: (البقرة/٢١٨، الأعراف/٥٠، هود/٧٣، مريم/٢، الروم/٥، الزخرف/٣٢).

٢- نعمة، (نعمت)، وردت في أحد عشر موضعاً (البقرة/ ٢٣١، المائدة/ ١١، آل عمران/ ١٠، إبراهيم/ ٢٨، ٣٤، النحل/ ٥٣، ١١، ٢٧، ٢٨، لقمان/ ٣١، فاطر/ ٣، الطور/ ٢٩).

٣- سنة، (سُنّت)، وردت في خمسة مواضع (الأنفال/٣٨، غافر/٨٥، وبْلاثة مواضع في (فاطر/٤٣).

٤- امرأة، (امرأت)، وربت في سبع مواضع (آل عمران/٣٥، يوسف/ ٣٠، ٥١، القصص/٩، التحريم ١١، ١١).

٥- بِقَيَّة، (بِقِيتُ)، وردت في (هود/٨٦).

٢- (قرة) ، (قربُ) ، وردت في (القصص/٩)

٧- فطرة، (فطرتُ)، وربت في (الروم/٣٠).

٨- شجرة، (شجرتُ)، وردت في (الدخان/٤٣).

٩- لعنة ، (لعنتُ) ، وردت في (آل عمران/ ٢١ ، النور/٧) .

١٠ - جنة ، (جنت ) ، وردت في (الواقعة / ٨٩) .

١١ - ابنة ، (ابنت) ، وردت في (التحريم/١٢) .

١٢ - معصية ، (معصيتُ) ، وردت في (المجادلة / ٨ ، ٩ ) .

١٣- كلمة، (كلمتُ)، وردت في (الأعراف/١٣٧).

أما ما رسم بالهاء (أى بالتاء المربوطة) فلا خلاف فيه بين القراء أن ينطق تناءً فى الوصل هاء فى الوقف، أما ما ورد فى هذا الجدول فالخلاف فيه بين القراء فى الوقف: هل يقفون بالتاء أم بالهاء(١٨٨).

وقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائى وكذلك يعقوب ووافقهم اليزيدى وابن محديمس والحسن بالهاء على هاء التأنيث (يريد تاء التأنيث) المكتوبة بالناء، وسماها الدمياطي لغة قريش.

ووقف الباقون (أى بقية القراء الأربعة عشر) موافقة لصريح الرسم وهي لغة طيء.

أما الكلمات الأخرى وهى ست كلمات (يا أبت) وردت فى يوسف (١٠/٤) ومريم (٤٢) والقصيص (٢٦) والصافات (١٠٢) فوقف عليها بالهاء ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ووافقهم ابن محيصن، لكونها عندهم تاء تأنيث لحقت (الأب) فى باب النداء خاصة، والباقون

بالناء على الرسم (هيسهسات) المؤمنون/٣٦ بالهاء (اليرزيدى وقنبل والكسائى) ووافقهم ابن محيصن والباقون بالناء (مرصات) البقرة/٢٠٧، ٢٦٥ والنساء/١١٤ والتحريم/١.

وفى (ولات حين مناص) ص7/، (اللات) النجم/١٩ وقف الكسائي عليها بالهاء والباقون بالتاء.

وقال أبو حيان: وإن كان في مؤنث بالهاء يريد التاء (يريد التاء المربوطة) فالأعرف أن يبدل التاء هاء فتقول: رأيت قائمه وتقف عليها الماتاء بعض العرب مطلقاً وتجرى في القياس مجرى سائر الحروف عند بعض العرب، فتقول: رأيت قائمتا، وأكثر أهل هذه اللغة تسكنها لا غير، وقال ابن يعيش: ومن العرب من يقف بالتاء ومنه قولهم: (عليه السلام والرحمت)، وقولهم: (هذا طلحت)، وفي الرجز: (الله نجاك بكفي مسلمت)، وقوله: (كظهر الجحفت) وهي لغة فاشية حكاها أبو الخطان (١٨٨).

وقد أجمل ابن الأنباري موقف القراء بقوله: المواضع التي يوقف عليها بالهاء (بالتاء المربوطة) الحجة فيها أتباع المصحف، وإنما كتبوها في المصحف بالها، لأنهم بنوا الخط على الوقف، والمواضع اللاتي كتبوها بالتاء الحجة فيها أنهم بنوا الخط على الوصل(١٩٠٠).

ويمكن من خلال العرض السابق لعلاقة الهاء بالتاء وكذلك بأصوات العلة (الألف اللينة والياء) في الساميات والقراءات القرآنية أن نحدد ملامح التغير الصوتي في الخطوات التالية:

الأصل فى الألفاظ المؤنثة هو التاء، فهو مورفيم أصيل وعلامة أساسية من علامات المؤنث فى اللغات السامية، فيمكن أن نتصور أن التاء كانت موجودة بشكلها المباشر: (فاطمت – حمزت – قائمت) مثل: أخت وبنت فى اللغة العربية.

المرحلة التالية حدثت فى أسلوب النداء(١٩١١) وبخاصة النداء المرخم فقالوا: أفاطم . . أحمز . . فى الوصل، فإذا وقفوا عادت التاء إلى الكلمات مرة أخرى . لكنه مع كثرة استخدام الترخيم، وجد اتجاهان للحفاظ على حركة الميم (الحرف الأخير) فاطم (بالفتح) في لغة من ينتظر، وفاطم بالضم) في لغة من ينتظر، وفاطم بالضم) في لغة من لا ينتظر، والحفاظ على حركة الميم ضروري لكونه يشير إلى أسلوب الترخيم، ويشير إلى وجود حرف محذوف والعرب في حالة الوقف لحماية العناصر الدلالية والنجوية التي تؤديها الحركة (وهذا هو ما ذهب إليه سيبويه، فقالوا: أفاطمه في فالهاء هاء السكت، ولكنها تحولت من مجرد لاحقة صوتية عند الوقف للحفاظ على حركة الترخيم في لغة من ينتظر (حالة الفتح) تحولت إلى مورفيم مولد للتأنيث، ولذلك أطلقوا عليها هاء التأنيث ثم عممت الظاهرة على كل مؤنث في حالة الوقف م - تسب م - - - - - - - - - - -

١- هو قراءة بعض الكلمات في القرآن الكريم في حالة النداء والوقف عليها، وتفسير العلماء لقراءة من قرأ بالهاء في الوقف وخالف رسم المصحف وهر رسم بالتاء وهي ست كلمات معظمها جاء في أسلوب نداء مباشر أو جملة أولها النداء والتنبيه والاستفهام لفظة (يا أبت) يوسف/٤، فوقف عليها ابن كثير وابن عامر بهاء في الوقف(١٩٢) فيقرآن في الوقف يا أبه، وأصلها يا أبي، فعوض عن الياء تاء التأنيث. قال الدمياطي: لكونها عندهم تاء التأنيث لحقت الأب في النداء خاصة. ولوقع. قال الدمياطي لكونها هاء السكت لحقت الأب في النداء خاصة كان أوقع.

ولعل سائلاً يسأل فلماذا كتبوها في المصحف ناه قلت ليدالوا على جواز القراءة بالتاء وقفاً ووصلاً، وهي لغة من لغات العرب أما رسم اللفظة (اللات) النجم/19 حتى لا تلتبس في اللفظ والنطق بلفظ الجلالة فقد أشير إلى أصلها بالتاء وقف عليها بالهاء الكسائي (١٩٣)، وفيه تفصيل لماذا رسمت بالتاء المبسوطة؟

قال المبرد في تفسير قراءة الكسائي (لاه) النجم 19/ الججة في ذلك أنها دخلت عليها الهاء لتأنيث الكامة، كما يقال: ثمة ورية، وقال القشيرى: وقد يقال: ثمت، وريت، بمعنى (ثم) و (رب) فكأنهم زادوا في (لا) الهاء، فقالوا: (لاه)، كما قالوا في ثم: ثمة وعند الوصل صارت تاء (111).

٢- حمل إحداهما على الأخرى: أشار عدد من العلماء إلى العلاقة

التى ترتبط هاء السكت بناء التأنيث وكيف أن تلك العلاقة قد أنتجت نوعاً من التشابه فى الأداء الصوتى عند التشابه فى الأداء الصوتى عند الوقف مما أدى إلى حمل إحداهما على الأخرى فى بعض الأساليب والمواقع سواء فى الشعر أو فى القراءات.

مثال ١: فمما جاء في تفسير قول أبي وجزة:

والعاطفون تحين ما من عاطف والمفضلون يدا إذا ما أتعموا

قيل أراد: العاطفونه، فأجراه في الوصل علي حد ما يكون عليه في الوقف، وذلك أن يقال في الوقف: هؤلاء مسلمونه.. فتلحق الهاء لبيان حركة اللون، ثم إنه شبه هاء الوقف (هاء السكت) بهاء التأنيث، فلما احتاج لإقامة الوزن إلى حركة الهاء قلبها تاءً، فكما قلت: هذا طلحتنا فعل هذا، قال: العاطفونه، وفُتحت التاء كما فُتحت في آخر ربت، وثمت، وذيت وكيت (١٥٠).

مثال ٢: ومما جاء في تفسير قراءة الكسائي:

وكان مذهب الكسائي إمالة هاء التأنيث إلا أن تكون في الوصل تاء نحو (رحمة - نعمة) ... وقال بعض العلماء أمالها (أي هاء التأنيث) بعض العرب كما تميل العرب الألف.. وقال (الأخفش): وإنما أمليت لشبه الهاء بالألف لخفائها واتحاد مخرجهما، وخفى هاء التأنيث بذلك حملا لها على ألف التأنيث لتآخيهما، وكون ما قبلها لا يكون إلا مفتوحاً أو ألفاً، ولم تقع الإمالة في الهاء الأصلية وتقع في الألف الأصلية لأن الألف أصلها الإواء، وإلهاء لا أصل لها (يريد لا أصل لها في الإمالة)(191).

مثال ٣: ملاحظة الزمخشرى لطريقة العرب في سرد الأعداد في قد ملاحظة الزمخشرى لطريقة العرب في سرد الأعداد فيقولون: كما سمع ثلاثة، أربعه .... بالهاء، وإلقاء حركة الهمزة عليها (۱۹۰ في ملاحظة الزمخشرى تفيد بأن العرب يشبهون الهاء بالتاء حيث يلقون عليها حركة الهمزة بعد تخفيفها متصلة، وتمثيل ذلك (ثلاثه – أربعه) تنطق: (ث لا ث هر ب عه) ث - ل - - ث - ه - ر ب - ع - ه (ص ح ص ح ص ح ص).

ومثل أى ظاهرة لغوية تبدأ في بيئة لغرية خاصة ثم تأخذ في

التوسع والانتشار حتى تصير ظاهرة عامة فقد تجاوز اجتلاب هاء السكت حالة نداء المؤنث محدوف التاء (المرخم) إلى كل حالات المؤنث، وصارت هناك صيغة أحدث. واصطلاح الخط العربي لها الناء المربوطة للتغلب على مشكلة النطق حال الوقف وحال الوصل دون أن تلتبس بالتاء الأصلية. وقد بقى الأصل الأول كما هو عند بعض العرب ومنهم طيء ربقيت بعض الكلمات على حالها في لغة قريش مثل أخت وبنت مما يمكن أن يقع ضمن الركام اللغوى للمرحلة الأولى.

الانجاه الثانى هو زيادة حركة الصامت الأخير مع قليل من النبر للحفاظ على الحركة. وهذا هو ما سلكته بعض اللغات السامية الأخرى وكذلك العاميات الحديثة عند وقفهم على الكلمات المؤنثة، فيقولون: حمزا فاطما. أما القبائل التي حافظت على الأصل وصلاً ووفقاً وأبقت على التاء فقالوا: طلحتُ وحمزت. فقد وقف التغيير عندهم، وأما الفريق الثالث (كما رصده أبو حيان) فقد اعتبروا أن التاء من أصل الكلمة وزادوا حركة محانسة للتدون في التاء للحفاظ على الناء.

مجانسة للتنوين في التاء للحفاظ على التاء .

فائمت قائمتا في حالة الوقف م - ت - - .

ص - ص - ص (ه) .

ترخيم \_\_\_\_ ص - ص (ت) + - - .

## خطوات التوليد الصوتى

١- الأصل: حمزت، طلحت، فاطمت... الصامت الأخير ص - من (لغة طيء) مقطع مغلق.

٣- زيادة هاء السكت للحفاظ على حركة الصامت وتبينها.

في لغة من ينتظر ص - \_\_\_ ص (الهاء)

ص - --- لغة من لا ينتظر لم يعمل فيها القانون الصوتى.

 ٤- تعميم الظاهرة في لغة قريش في النداء وغير النداء وهو اختيار اللغة الفصحى.

في اللغات السامية وبعض العاميات الحديثة (عامية مصر)
 ص - - زيادة حركة منبورة قايلاً.

- فى لغة فريق من طىء (نادر) ص - ص (ت) تعامل مع الناء على كونها من أصل الكلمة، وحدث التطور فى انتجاه آخر لكنه لم يكتمل حيث غلبت الفصحى على ما سواها.

## نتائج البحث

ونلحظ أن التاء التي حذفت عوض عنها بالهاء مسبوقة بالفتحة دائما (وذلك في الاتجاء الأول في أسلوب الترخيم)، وأن الحالة التي سبقت فيها بضمة (الاتجاء الثاني) لم يعمل القانون الصوتي، ويقيت في لغة من لا ينتظر مما يدل على أن الهاء تتآلف مع الفتحة أكثر من أي حركة أخرى. وهذا ملمح صوتي خاص بما عرف عند العرب بالأصوات الحلقية.

بقاء الأصل كما هو في لغة طيء، وكذلك في تعريب الأتراك للكامات المؤنثة، فيقولون: عصمت في عصمة، وعزت في عزة، وشوكت في شركة، ومدحت في مدحة، وحكمت في حكمة، وهمت في همة، وثروت في ثروة، وفجدت في نجدة، ومرفت في مروة... وهو أكثر من أن يحصى، وقد دخلت إلى البلاد العربية في شكل أسماء تركية زمن الخلافة العثمانية. ويبدو أن قبيلة طيء كانت أكثر تأثيراً في فتح جبال الإناضول من غيرها (قرأت في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على أن أهل أسيا الصغرى كانوا يعدون طيئاً هم العرب تكثرة اتصالهم، وطايايا عددهم تعنى العرب، ومنها طاجيك ستان أي أرض العرب؟!).

وتحولت الهاء التى للحفاظ على حركة الترخيم فى الصامت الأخير من الكلمة إلى بديل عن مورفيم التأنيث فى غير النداء، وبالتالى أدت الدور أو الوظيفة الدلالية التى تؤديها تاء التأنيث عند الوقف وصارت لغة فاشية فى قريش، وعليها أغلب القراء وصارت هى المعلم الأعرف والأقيس عند النحاة. حافظ الرسم العثماني على اللغتين فرسم الكلمة الواحدة تارة بالتاء المربوطة (إشارة إلى نطقها حالة الوقف هاء) ورسمها تارة أخرى في أحيان قليلة بالتاء المبسوطة.

أكثر القراء على اللغة الغالبة ويعضهم على اللغة القليلة ولا تكاد توجد قراءة على اللغة النادرة.

أما من قال بأنها هاء التأنيث فقد نظر إلى الوظيفة التى تؤديها هاء السكت بأنها حافظت على الوظيفة التى كانت تؤديها التاء قبل حذفها ويصاف إلى ذلك من أمال الهاء تشبيها لها بألف التأنيث لأن الألف في نظره أصلها الياء، وهي ممالة والهاء الأصلية لا تمال فلحمل هاء الزيادة على الألف. ومن قال أصلها التاء واستبدلت بالهاء أو أن الهاء ألحقت عوضاً عن التاء وما شابه ذلك فقد نظر إلى الناحية الصوتية.

#### نتائج عامة

اختار البحث صوباً له وظائف متعددة، وصلع له بناءً موضوعياً وملهجياً يمكن أن يفتح المجال لدراسة أصوات أخر.

 ٢ . توصل البحث من خلال النتائج التفصيلية المذكورة في ثنايا البحث إلى رؤية شاملة عن صوت الهاء في العربية وكيف تولدت أشكالها وتعددت وظائفها.

 ٣. رصد البحث علاقة الضمير المنفصل بالمنمير المتصل مما يفتح المجال لدراسة بنية الضمائر في اللغة العربية.

 ٤. رصد البحث علاقة اللهجات العربية القديمة باللغة الفصحى من جهة، وعلاقلها بالقراءات من جهة أخرى.

فسر البحث مجموعة من العلاقات اللغوية عن طريق رصد حركة الهاء في المجال الصوتي (المماثلة والمخالفة والحذف والتخفيف)،
 وفي المجال النحوي (الندبة والنداء والأسماء المبنية)، وفي المجال الدلالي (حمل صيغة على أخرى لقرائن صوتية أو نحوية أو قرائن تتعلق بتشابه البني الصرفية).

 آ. كشفت الدراسة عن أصالة البحث اللغوى عند العرب فيما قدمه العلماء من النحاة والقراء والمفسرون من رؤى علمية نافعة ودقيقة.

افاد البحث من منهج المدرسة التوليدية بصورة مباشرة فى
 دراسة البنية الصوتية والنحوية لصوت الهاء.

#### الهوامش

- ۱- هذه الرؤية المنهجية تعتمد على ما قدمه كارل ديتر بونتنج فى
  كتابه المترجم بد المدخل إلى علم اللغة، ترجمة د. سعيد
  بحيرى، انظر فى ذلك من ص ٧٧ ١٠١ وفى الفونيم
  ومصطلحاته ووظائفه والنظريات المتعددة فيه اعتمدنا على
  ما قدمه د. أحمد مختار عمر فى كتابه دراسة الصوت اللغوى
  ص ١٦١ ٣٥٠.
  - ٢ انظر: سيبويه، الكتاب ٤٣٣/٤.
  - ٣- انظر: كمال بشر، دراسات في علم اللغة، ص٧٧.
    - ٤- انظر: سيبويه، المرجع السابق، ٤٣٤ ٤٣٦.
      - ٥- انظر: كما بشر، علم الأصوات، ١٢٢.
  - ٦- انظر: سعد مصلوح، دراسة السمع والكلام، ١٨٤.
    - ٧- انظر: أحمد مختار عمر، المرجع السابق. ٣١٩.
      - ٨- انظر: سعد مصلوح، المرجع السابق، ١٨٥.
    - ٩- انظر: أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ٩١٩.
  - ١٠- انظر: رمضات عبدالتواب، المدخل إلى علم اللغة، ٥٩.
    - ١١ انظر: سعد مصلوح، المرجع السابق، ١٨٥.
    - ١٢ انظر: أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ٢٢٣.
      - ١٣- انظر: المرجع السابق، ١٢٢.
    - ١٤ انظر: رمضان عبدالتواب، المرجع السابق، ٥٩.
    - ١٥ انظر: أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ١٧٩.
  - ١٦ انظر: حازم كمال، معجم مفردات المشترك السامى، ٤٣٤.
    - ١٧ انظر: كمال بشر، دراسات في علم اللغة،٦٧ .
- ١٨ انظر: ابن البانش، الإقناع في القراءات العشر، ٧٣٢، ٢/٢٧.
  - ١٩ المرجع السابق، ٢/٧٥٣.

- ٢٠ المرجع السابق، نفسه.
- ٢١ انظر: حازم كامل، المرجع السابق نفسه، ٤٢٩ وإنظر: ربحى
   كمال، ٨١١.
  - ٢٢- الزمر ١٨.
  - ٢٣- الله د ٢٤.
  - ۲۷ سيبويه، الكتاب ۲/ ۳۵۱.
  - ٢٥ أبو حيان، الارتشاف ٢٩٩٧.
    - ٢٦- المرجع السابق، ٢/ ٩٢٨.
  - ٢٧ نَقل ذلَّك أبو حيان، المرجع السابق ٢٩٢٩.
    - ٢٨ المرجع السابق، نفسه.
      - ٢٩- وهذا ما عليه اللغة العربية الفصصى.
- وتنتشر فى اللهجات المعاصرة فى بنى سويف والفيوم والمنيا
   عند قبائل عرب السعادى، وهم ينتمون إلى بنى سليم من
   القسنة.
- ٣١ وتنتشر هذه اللغة عند سكان مدينة القاهرة والمشهور والمعروف تاريخياً أن همدان والصدف وبلى من قبائل اليمن أول من أقام بالوجه البحرى والقسطاط خصوصاً.
- ٣٢ انظر أبو حيان، الارتشاف وشواهده في الارتشاف وحواشيه،
   انظر ١/٢٨ و ٩٢٩ وما بعدها.
- ۳۳ انظر أبو حيان، المرجع السابق ٢/٩٢٨ وإنظر: ابن يعيش شرح المفصل ٧٣٦/٥ وانظر:
- ۳۲ حازم کمال، معجم مفردات المشترك السامی ٤٣٢ . وإنظر:
   ربحی کامل ۸۱.
- ٣٥- أبو شامة، إبراز المعانى فى حرز الأمانى فى القراءات السبع ١٠٣/١. والآيات على الترتيب: طه ١٠ والكهف ٦٣، والفتح ١٠.
  - ٣٦- أبو حيان، الارتشاف ٢/٩١٧.
  - ٣٧- ابن الباذش، الإقناع، ٢/٥٩٥.

- ٣٨- أبو شامة، المرجع السابق، ١٠٥/١.
- ٣٩- أبو حيان، المرجع السابق، ٢/١٧/٠.
  - ٤٠ انظر: المرجع السابق. ٢/٩١٨.
- ٤١ انظر: رمضان عبدالتواب، فصول في فقه العربية ص ١٥٢ و. ١٥٣ -
  - ٤٢ انظر: ابن الجرزي، تقريب النشر، ٩٣ .
    - 23- سرزة الكهف ٦٣.
      - ٤٤ سورة الفتح ١٠.
      - ٥٥ سورة الأنعام ٢٦.
        - ٤٦- سورة طه ١٠.
    - ٧٤ ابن الباذش، الإقناع ١/٤٩٦.
  - ٤٨ انظر: تقريب النشر لابن الجزرى ٩١ .
    - ٤٩ سورة الكهف ١.
      - ٥٠- سورة غافر ٣.
    - ٥١- سورة إبراهيم ١٧.
      - ٥٢ سورة التوبة ٤٠.
      - ٥٣ سورة فاطر ١٣.
    - ٥٤ سورة الكهف ٤٥.
- ٥٥- انظر: تقريب النشر، لابن الجزرى، ٩١. وابن الباذش في الإقناع ١٩٦/١ و ٤٩٧.
  - ٥٦ سورة الكهف ٣٧.
    - ٥٧- سورة النمل ٤٢.
- ٥٨ انظر ابن الجزرى، المرجع السابق ٩١، وانظر: ابن الباذش،
   المرجع السابق ٤٩٦، ٤٩٧.
  - ٥٩ سورة البقرة ٢٦.
  - ٦٠ سورة البقرة ٢٥٨.
    - ٦١- سورة الصف ٥.

٦٢ - سورة آل عمران ٧.

٦٣ - سورة الحاقة ٣٠. ٦٤- سورة الدخان ٤٧.

٦٥ – سورة النحل ٢٩.

٦٦- سورة الأنعام ٣٧.

٦٧ - سورة النحل ١٢١ .

٦٨ - سورة الفرقان ٦٩.

٦٩- سورة آل عمران ٧٥.

٧٠- سورة آل عمران ١٤٥.

٧١ - سورة النساء ١١٥.

٧٧- سورة طه ٧٥.

٧٢ - سورة الزلزلة ٧٠٨.

٧٤- سورة النور ٥٢.

٧٥- سورة البلد٧.

٧٦- سورة النمل ٢٨.

٧٧- سورة الأعراف ١١١، والشعراء ٣٦.

٧٨- سورة الأنعام ٩٠.

٧٩- انظر: الألوسي روح المعاني، ١٩٨/١٨. وانظر: أبو شامية إبراز المعاني ١/٢٧٨ ، العكبري في التبيان في علوم القرآن ١/ ٢٧٢ ، وابن الباذش، المرجع السابق ١/ ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، ٥٠٢ ،

٥٠٣ والأندلسي، المحرر الوجيز ٢/٩١٦.

٨٠- انظر: أبو حيان، الارتشاف ٢/٩١٧.

٨١- انظر: شرح شافية ابن الحاجب ٤/٣٤٠.

٨٢- المرجع السابق نفسه.

٨٣- أبو حيان، المرجع السابق، ١٩١٧/٢.

٨٤- انظر: ابن يعيش في شرح المفصل ١٥٠ .

٨٥ - انظر: الرصى على الكافية ٢/ ١٤.

- ٨٦ انظر: الحجة في القراءات السبع ١ /٢٣٤.
  - ٨٧ السابق نفسه.
- ٨٨- انظر: الفيروز آبادي في القاموس المحيط ٤٩٧/٣ وابن هشام في مغنى اللبيب ١٢٩/١.
- ٨٩- انظر: حازم كمال، المرجع السابق ٤٣١/ وربحى كمال المرجع السابق تقسه.
  - ٩٠- الألوسي، روح المعاني ٢٢١/١٦.
  - ٩١- انظر: الرازي، مختار الصحاح، باب الذال ١/٩٢.
  - ٩٢ تدخل الهاء أحياناً على ذاك فيقولون: هذاك، لسقوط اللام.
    - ٩٣- انظر: ابن يعيش ٥/١٤.
    - ٩٤ جاء ذلك في آل عمران/٢٦، والنساء/١٠٩، محمد/٣٨.
      - ٩٥ في آل عمران/١١٩.
      - ٩٦ الرضى، على الكافية ٢٢٣/٤.
        - ٩٧ السابق نفسه.
        - ٩٨ الثعالبي، التفسير ١/٨٥.
      - ٩٩ تفسير البيضاوي ١/٥١١ و ٢١٦.
- ١٠٠ ورد هذا الأسلوب في القرآن الكريم أكثر من مائة وأربعين مرة ، انظر: المعجم المفهرس/١٠٩ .
  - ١٠١- في الشرح على الكافية ١/٥٧٠.
  - ١٠٢- ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع ١ / ٢٣٤.
    - ١٠٣ سورة النور ٣١.
    - ١٠٤- سورة الزخرف ٤٩.
    - ١٠٥ سورة الرحمن ٣١.
    - ١٠٦- الزركشي، البرهان ١/٥٩٥ و٣٩٦.
- ١٠٧ انظر: ابن هشام، مغنى اللبيب ١/٩٢١، والفيروز آبادى:
   القاموس ٤٩٧/٣.
  - ١٠٨ انظر: الرضى على الكافية، ٣/ ١٠٠.

- ١٠٩ أورد النحاه (ها أفعل كذا) مثالاً لدخول التنبيه على الفعل.
   انظر: ابن يعيش، شرح المفصل ٥/٠٤.
- ١١٠ انظر: الفيروز آبادي، القاموس ٤٩٧/٣، وانظر ابن هشام،
   مغنى اللبيب ١٢٩/١.
  - ١١١- انظر: الرضى، المرجع السابق ٢٨٢/٢ و٤٨٣.
    - ١١٢ انظر: ابن يعيش، المرجع السابق، ٥/٠٤.
    - ١١٣ أبو حيان الأندلسي، الارتشاف، ١ / ٧٩٨.
- ١١٤ صنفنا أنواع الوقف باختصار من خلال الإرشادات الموجودة في نهاية المصحف الشريف، وإنظر: الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر ١/٣٧/١.
- ١١٥ قال ابن الجزرى: اعلم أن أصل الوقف هو السكون، ويجوز بالروم والإشمام عن جميع القراء. وورد النص بهما عن أبى عمرو والكوفيين، والمختار الأخذ بهما للجميع. انظر: تقريب النشر ١٥٨.
- 117 الفرق بين الوقف والسكت عند القراء، أن الوقف هو قطع المصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، ويأتى فى رؤوس الآيات وأوساطها، ولا يأتى فى وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما ولابد معه من التنفس وأما السكت فهو قطع الأصوات زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس انظر: ابن البانش، الإقناع حاشية ١، من غير تنفس انظر: ابن البانش، الإقناع حاشية ١، والتعريف باختصار عن النشر ١ / ٢٣٨ ٢٤٣.
- الوقف أول السكوت الذى ينقطع فيه عمل اللسان ويسكن والابتداء أول الكلام الذى هو بصركة اللسان وتصرفه، ابن الباذش 1/٥٠٤.
- ١١٧ قطع له بذلك ابن مهران وغيره ... انظر إتحاف فضلاء البشر ١٠٤١.
  - ١١٨ سورة الغرقان/٢٨.
  - ١١٩- سورة يوسف/٨٤.

١٢٠ - سورة الزمر/٥٦.

١٢١ - إبراز المعانى ١/٢٢٤.

١٢٢- ابن زنجلة حجة القراءات ١/٢٤.

١٢٣ - الزركشي البرهان في علوم القرآن ٣٥٣/٣.

١٢٤ - معانى القرآن للنحاس ٢/٢٥٤.

- ١٢١ - السابق ٢/ ١٨١.

۱۲۱- فتح القدير للشوكاني ٤٨/٣، تفسير الثعالبي ٢/ ٢٥٤، والجلالين ١/ ٢١، وتفسير أبي السعود ٤/ ٢٠١، والبيضاوي ٢/ ٢٠٤، إملاء ما من به الرحمن ٢/ ٥٨، أبو شامة في إبراز المعاني ٢٩٤١.

١٢٧ - اللسان مادة (عرض) ١٧٢/٧.

١٢٨ - اللسان مادة (طرق) ١٢١/١٠.

١٢٩ – اللسان مادة (هناه) (عن نوادر أبي زيد)، ١٥/٣٦٦.

١٣٠ -- السابق نفسه.

١٣١- الكتاب ١٣١.

١٣٢ - الكتاب ٤/ ١٣٥ .

١٣٣ - الكتاب ٤/ ١٦٤ ، ١٦٥ .

١٣٤ - السابق ٤/١٦٤ .

١٣٥ - الكشاف ٢٢/٤ . وقال ابن يعيش: قالوا: مجىء مه؟ ومثل مه؟ ليقع السكت عليه ولا يخرج الاسم عن أبنية الأسماء، انظر شرح المفصل ١٤٥/٥.

١٣٦ - تفسير النسفي ١٤١/٤.

١٣٧- إتحاف فضلاء البشر ١/١٣٩.

١٣٨ - سورة الصف/٢.

١٣٩ - الكشاف ٤/٢٢٥.

۱٤٠ - كتاب سيبويه ٣/ ٢٠٠.

١٤١ - الكتاب ٣/ ٢٤٠.

117- الكتاب ٢/ ٢١١، ٢٢٤.

121/ الكتاب ١٤٢.

١٤٤- إبراز المعانى ١/٢٨٢.

١٤٥~ إتحاف فضلاء البشر ١٣٩/١.

127- الكتاب ١٦٢/٤.

127- السابق ١٦١/٤.

١٤٨ - انظر: ابن يعيش، المرجع السابق ٥/٢٣٦.

١٤٩ - إعراب القرآن للنحاس ٢٦/٣، وروح المعانى ١٦٤/١٦.

١٥٠ - إتحاف فصلاء البشر ١٣٩/١.

١٥١ - القرطبي ١٥١ / ١٤١.

١٥٢ - إعراب ثلاثين سورة/ ١٨٠.

١٥٣ - معانى القرآن ٥/٢١٧.

١٥٤ - معانى القران ٥/٢٥٦.

 مبيت حسان ذكره إميل يعقوب في المعجم المفصل في شواهد اللحو الشعرية، وخرجه من أكثر من عشرة مصادر ومن بينها ديوان حسان انظر إميل يعقوب ١٠٥١/١ ، وجاء في اللسان بعده بيتان على القافية نفسها، اللسان مادة (شعب).

١٥٦ - جاء بيت محمد بن زياد في مقطوعة قافيتها مقيدة بهاء ساكنة، انظر معجم البلدان ٢/ ٧١٪.

۱۵۷ - قال سيبويه: دخلت الهاء في قولهم: انطلقته، يريدون انطلقت، كما زعم الخليل لأنها ليست بتاء إعراب وما قبلها ساكن، الكتاب ١٦٣/٤.

١٩٤/٤ الكتاب ١٦٤/٤.

١٥٩- الكتاب ١٦٣/٤.

١٦٠ - سورة الحاقة من الآية ٢٥ إلى ٢٩.

١٦١ - الإقناع لابن الباذش ٣٠٧ - ٣٠٨.

١٦٢- المصرر الوجيز ٥/ ٣٦٠، وانظر: ايضاح الوقف والابتداء . ٣٠٥/١

١٦٣ - إيضاح الوقف والابتداء ١/١١.

١٦٤ – معانى القرآن وإعرابه ٢١٧/٥.

١٦٥/ الكتاب ٤/١٦٣.

١٦١- الكتاب ٤/١٥٩، ١٦٠.

١٦٧ - الكتاب ١٩٩٤.

١٦٨ - المرجع السابق نفسه.

١٦٩ - الكتاب ٤/ ١٥٩.

١٧٠ – المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٢٦/٤.

١٧١ - الألوسى ١١/٨١.

۱۷۲ - المرجع السابق ۲۱۷/۷، الرازى، التفسير الكبير ۱۳/۹۰ ابن عطية، المحرر الوجيز ۳۱۹/۲.

١٧٣- نسان العرب (لطأ) ١/١٥٢، ٥٣.

١٧٤ - إتحاف فضلاء البشر ٢٤٧/١.

١٧٥ -- الرازى التفسير للكبير ٧/٣٠.

۱۷۲ - من قال أنها هاء أصليه قال بأنها من السنة والسنة لها أصل من سنهة، وتصغيرها سنيهة فالهاء في لم يتسنه هي لام الفعل وهي لذلك لا تحذف عند الوقف، التفسير الكبير للرازي ٧/ ٣٠.

1۷۷ - وأما من قال أنها هاء السكت، وحملت في الوصل على الوقف فبين أن أصل السنة، سنوة تقول سانيت الرجل مساناة إذا عاملته سنة وتصغر على سنية. وإذا ثبت هذا فالهاء للسكت وليست من أصل الكلمة وكذلك ما جاء عن الفراء أن أصل سنة: سننة لأنهم قالوا في تصغيرها (على قلة): سنينة ولم يتسن أصلها يتسنن، ثم أسقطت النون الأخيرة، ثم أدخل عليها هاء السكت عند الوقف، المصدر السابق نفسه، المحرر الوجيز ١/ ٣٤٩.

١٧٨ - المحرر الوجيز ٣/٨٤٤.

١٧٩- روح المعانى ١٣٦/١١.

١٨٠~ سيبويه، الكتاب ٤/ ١٦٤.

١٨١- انظر رأى الأخفش في الارتشاف ٥/ ٢٣١.

۱۸۷- انظر قراءة الكسائى وتأييد الدانى والاستدلال بلغة أهل الكوفة حيث يقولون أخذه وضريه بالإمالة وهم من أبناء العرب وهى لغة أكثرهم، وكذلك ما نقله عن الأخفش سعيد بن مسعدة في إبراز المعانى ٢٢٤/١.

١٨٣- أبو حيان الارتشاف ٥/ ٢٢٤١.

١٨٤- الإتحاف ١/١٣٧، ١٣٨.

١٨٥ – انظر: لفظة أمَّة في معجم مفردات المشترك السامي/٢٦.

١٨٦- انظر ربحي كمال دروس في العبرية/١٨٣.

۱۸۷ - هناك أنواع أخرى من الوقف؛ فهناك أقسام للوقف تتبع حكم القراءة وهي مرتبطة بالرواية والتفسير مثل الوقف اللازم والوقف المملوع. وما وافق الرسم العثماني في كل ما تقدم فهو قياسي وما خالف الرسم العثماني اصطلاحي. ونظر ذلك الإفادات المختصرة في نهاية المصحف، وكذلك إيضاح الوقف والابتداء ٢٨٧/١، وإتحاف فضلاء البشر ٢٨٧/١، والزركشي البرهان ٢٥٧/١، وإتحاف فضلاء البشر ٢١٣٠/١، والزركشي البرهان ٢٥٥/١.

١٨٨ -- انظر تفصيل القضية بين القراء في الإتحاف ١٧٧/١ -

۱۸۹ - أبو حيان، الارتشاف تحقيق د. رجب عثمان ٢/ ١٠٠ وانظر: ابن يعيش شرح المفصل ٥/ ٢٣١.

١٩٠ - إيضاح الوقف والابتداء ١/٢٨٧.

191- والأمثلة التي نقلها الزخفش حول تحول التاء إلى هاء تحدث عنها في سياق المنادى المرخم.

١٩٢- الإقناع ٢/ ٢٣٠.

١٩٣- الإتحاف ١/١٣٩، إبراز المعاني ١/٢٧٥.

١٩٤ - القرطبي ١٩٧ - ١٤٦ .

١٩٥ - اللسان مادة (حين) ١٣٤/١٣ .

- ١٩٦- إبراز المعانى ٢٤٢/١.
- ١٩٧ الكشاف ٢٢/٤، والنسفى ٢٤١/٤.

### المصادر والمراجع

١ - القرآن الكريم.

- ٢- ابن الباذش، أبو جعفر أحمد بن على بن خلف الأنصارى،
   كتاب الإقناع في القراءات السبع، تحقيق، عبدالمجيد قطامش
   مكة المكرمة: ١٤٢٧هـ ٢٠٠٧م.
- ۳- ابن الجزرى، محمد بن محمد بن على الجزرى، تقريب النشر
   فى القراءات العشر، تحقيق، إبراهيم عطوة عوض القاهرة:
   ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٥م.
- ٤- ابن جنى، أبوالفتح عثمان بن جنى، المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق، على النجدى ناصف وآخرون – القاهرة: المجلس الأعلى، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
  - ٥- ابن خالويه، أبو عبدالله الحسين بن أحمد:
- أ) الحجة في القراءات السبع جدة: المكتبة الشاملة، ومركز التراث للبرمجيات C.D.R...
- ب) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، تحقيق، محمد إبراهيم سليم القاهرة: (د.ت) ويتحقيق، عبدالعال سالم مكرم، ١٤٠١هـ، المكتبة الشاملة، مركز التراث للبرمجيات C.D.R.
- آبن زنجلة، حجة القراءات، جدة مركز التراث للبرمجيات C.D.R.
- ابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسى،
   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق، عبدالسلام
   عبدالشافي محمد بيروت: ١٤١٣هـ ١٩٩٣م. المكتبة
   الشاملة ومركز التراث للبرمجيات C.D.R.
- ۸- ابن مجاهد، أبوبكر أحمد بن موسى بن مجاهد، السبعة في القراءات، تحقيق، شوقى ضيف - القاهرة: دار المعارف،
   ۱٤٠٠هـ.

- ٩- أبن منظور، محمد مكرم بن منظور الأفريقي المصرى، لسان العرب، نشرة دار المعارف – القاهرة: (د.ت).
- ١٠ ابن هشمام، مسغنى اللبسيب عن كستب الأعساريب،
   htt://www.alwarraq.com (الترقيم الآلى غيسر مسوافق للمطبوع).
- ۱۱- ابن يعيش، أبو البقاء، يعيش بن على بن يعيش، شرح المفصل المرحخشرى، تحقيق، إميل بديع يعقوب بيروت: ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
- ١٢ أبو حيان الأنداسي (محمد بن يوسف أثير الدين) ارتشاف الصرب من لسان العرب، تحقيق، رجب عثمان - القاهرة: الخانجي، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م.
- ١٣ أبو السعود، محمد بن أحمد، تفسير أبى السعود بيروت:
   (د.ت) المكتبة الشاملة ومركز التراث للبرمجيات C.D.R.
- 14- أبر شامة (عبدالرحمن بن إسماعيل)، إبراز المعانى من حرز الأمانى في القراءات السبع، تحقيق، إبراهيم عطوة عوض القاهرة: (د.ت) المكتبة الشاملة ومركز النراث للبرمجيات CD.R.
- ١٥- أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوى القاهرة: ٥٠- أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوى القاهرة:
- ۱٦- الألوسى، أبو الفضل شهاب الدين، السيد محمود الألوسى، روح المعانى، بيروت: (د.ت). مركز التراث للبرمجيالت CDR
- البيضاوى، تفسير البيضاوى، بيروت: المكتبة الشاملة ومركز التراث للبرمجيات، C.D.R.
- ۱۸ الثعالبي، عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، تفسير الثعالبي - بيروت: (د.ت) مركز التراث للبرمجيات C.D.R.
- الجلالين، جلال الدين السيوطى، وجلال الدين المحلى، تفسير الجالالين، القاهرة: (د.ت) ، المكتبة الشاملة ومركز التراث للبرمجيات C.D.R.

- ٢٠ جواد على، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بغداد،
   ١٩٧٦م.
- ٢١ حازم على كمال الدين، معجم مفردات المشترك السامى فى
   اللغة العربية، القاهرة: مكتبة الاداب، ١٩٩٣م.
- ۲۲ الدمياطي (شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبدالمغني
  الدمياطي)، إتحاف فصلاء البشر في القراءات الأربعة عشر،
  تحقيق: أنس مهرة، لبنان: ۱۶۱هـ/۱۹۹۸م، مركز التراث
  للبرمجيات.C.D.R
- ۲۳ الرازی، محمد بن أبی بكر الرازی، تحقیق، محمود خاطر –
   بیروت: ۱٤۱٥هـ/۱۹۹۰م، المكتبة الشاملة ومركز التراث للبرمجیات.C.D.R
- ٢٤ ريحى كمال، دروس اللغة العبرية، بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٧٨م.
- ۲۰ الرضى، الشريف الرضى، شرح شافية ابن الحاجب، مصدر
   الكتاب: موقع يعسوب، الترقيم موافق المطبوع المكتبة
   الشاملة C.D.R.
  - ٢٦ رمضان عبدالتواب:
- أ) المدخل إلى علم اللغة ومناهة البحث القاهرة: الضانجي، ١٤١٧ هـ/١٩٩٧م.
  - ب) فصول في فقه العربية. القاهرة: الخانجي، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.
- ۲۷ الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السرى، معانى القران وإعرابه، تحقيق: عبدالمجيد شلبى، القاهرة: 1418 هـ/ 199٤م.
- ١٨ الزركشى، أبو عبدالله محمد بن بهادر الزركشى، البرهان فى علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفصل إبراهيم، بيروت:
   ١٣٩١هـ، المكتبة الشاملة ومركز التراث للبرمجيات C.D.R. وموقع يعسوب، الترقيم موافق للمطبوع.
- ٢٩ الزمخشرى، أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف، تحقيق:

- عبدالرازق المهدى، بيروت: (د.ت)، مركسز التراث المبرميات C.D.R.
- ٣٠- سعد مصلوح، دراسة السمع والكلام، القاهرة: عالم الكتب،
   ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م.
- ٣١ سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سيبويه،
   تحقيق عبدالسلام هارون، القاهرة: الهيئة العامة الكتاب،
   ١٩٨٣ م.
- ۳۲- الشوكانى، محمد بن على بن محمد الشوكانى، فتح القدير بيروت دار الفكر (د.ت)، مركز التراث للبرمجيات .C.D.R
- ٣٣ صلاح الدين صالح حسنين، القوانين الفنولوجية القاهرة: مجلة الدراسات الشرقية، (١٤)، ١٩٩٥م.
- ٣٤- العكبرى، أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبرى، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات، تحقيق: إبراهيم عطوه عوض القاهرة: (د.ت)، مركز التراث للبرمجيات C.D.R.
- ٣٥- الفرجاني، عبدالعظيم عبدالسلام الفرجاني، قبائل العرب في
   مصر القاهرة: دار غريب، ١٩٩٧م.
- ٣٦- الفيروز آبادى، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، موقع الوراق، http://www.alwrraq.com ترقيم آلى غير موافق المطبوع.
- ٣٧ القيسى، مكى بن أبى طالب القيسى، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقيق: محى الدين رمضان، بيروت، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
  - ٣٨- كمال بشر:
  - أ) دراسات في علم اللغة، القاهرة: دار غريب، ١٩٩٨م.
    - ب) علم اللغة العام، الأصوات، القاهرة: ١٩٦٩م.
- ٣٩- النحاس، معاني القرآن، تحقيق، محمد على الصابوني مكة

المكرمة ١٤٠٩هـ - المكتبة الشاملة ومركز التراث الدراث C.D.R.

#### الكتب المترجمة:

- ا فولفد يتريش فيشر، دراسات في العربية لمجموعة من المستشرقين، ترجمة، سعيد بحيرى القاهرة: مكتبة الآداب، ٢٠٠٥م.
- ٢- كارل ديتر بونتج، المدخل إلى علم اللغة، ترجمة، سعيد بحيرى
   القاهرة: ١٤٢٣هـ/٣٠م.
- ٣- كالروس هيشن، القضايا الأساسية في علم اللغة، ترجمة، سعيد بحيري - القاهرة: مؤسسة المختار، ١٤٢٤ هـ ٣/٣٠م.
- ٤- ماريو باى، أسس اللغة، ترجمة، أحمد مختار عمر طرابلس، ١٩٧٣م.

# مفهوم اللغة في ضوء النظريات اللسانية الحديثة

د محمد محمد الذربي أستاذ مساعد بكلية اللغات جامعة صنعاء

### توطئة:

تحتل اللغة موقعا متميزا في مجوث الدراسات اللسانية الحديثة ،بداً بآراء اللساني السوبسري فرديناند دو سوسور (Ferdinand de Saussure) و مدار المدانية المعروف "دروس في اللسانيات العامة" (Cours de Linguistique Générale) الم الذي نشره شارل باللي وسيشهاي سنة ٢٠١٦م ، وختاما بأفكار اللساني الأمريكي (نوام تشومسكي (Noam Chomsky) ولد سنة (١٩٢٨) ويعمسل في مجسال البحسث اللغسوي منسذ فسترة ترسد عسن تصسف قرن، ويعمر مراحل متالية من تطوير اجتهاداته بصور شتى.

ولا ربب في أن هناك نظرمات عديدة قد عالجت مفهوم اللغة ، بل واستندت في . وضع تصوراته المختلفة إلى تحديدها الدقيق لمعنى اللغة شكلا ومضموا ، ولا يمكننا أن نفهم معالم كل مدرسة ألسنية إلا بالإدراك النام لكيفية معالجتها المبدئية والأساس للمسألة اللغوة في ذاتها ولذاتها .

ونعتقد أن هذا البحث إضافة متخصصة في علم اللسانيات العامة لأنه يحاول إعادة قياء: مفهوم اللغة في ضوء مضامين النظريات اللسانية الحديثة التي وضعها نخبة من كبار علماء اللغة في الغرب مع تقييمها ومناقشتها بعد عرضها في جوانبها الكمية والكيفية.

ويجدر بسا أن تؤكد أن الفكرة الجوهرسة في تحديد هدف اللسانيات الماصدرة بكونها "دراسة اللغة في ذاتها ولدانها "٢١) مع تقديم مخلف المنطقات والركائز النظرية والعلمية في هذه المسألة من خلال آراء سوسور القوية والمقصية قد أعطت هذه المدارس بنظراتها المتعددة قواعد سليمة في إدارة الدرس اللفوي وإنجازه بما لا يتعارض مع الهدف الرئيس في موضوع هذا العلم الآف الذكر.

وهكذا تكون اللغة البشرية قد تخلصت من كل ما هو ليس من نظامها الخاص، وأصبحت عمل اهتمام اللغويين دون أن يقحم فيها من العوامل الخارجية التي تتنافى --حسب مؤسس علم اللسانيات- مع خصوصية نظامها الداخلي.

ولعل سوسور بهذا الفصل قد وضع حدا بين اللغة كأداة تواصل دلالي يقوم على جلة من الأركان اللغوية مثل الأصوات والكلمات والتراكيب والدلالات وما يتعلق بهذه الحقول من مبادئ خاصة هذا من جهة عوبين اللغة كمكون فكري عقلي يقتبس من العوامل الإجماعية والثانية والديخية على وجه العموم كثيرا من السمات التي لابد لعالم اللغة أن يقوم أثناء تطبيق اللسانيات بعزلها وإيلاه اللغة كنظام حر ومستقل حقه من الدرس والتحليل.

ول ذلك ف إن اللسسانيات العاصة وتحديد هدفها وبجسال عملها في جهسود علمساء اللسانيات المختلفة وما مساوقها من نظرمات قد أنهى فعليا قضايا الازدواج بين البحث اللغسوي والتسداخلات العقائديسة كسائق حسدثت لسدى علمساء اللغسة العسرب المسلمين ،أو الشداخلات الفلسفية والمنطقية كالتي جموت مع علماء اللغة الغرمين قبل الفرز العشورن، مما جعل البحث اللغوي خاضعا لعواصل خارجية لا تسهم في فهم اللغة كمكون دلالي تراصلي في ذاته وتتعش علاقاته وقوانينه في أسسه وظواهره الفاعلة.

وسنحاول فيما يأتي من محاور متالية أن نتقصى بشيء من النفصيل وجها واحدا لدى علماء اللسانيات الحديثة ، وهو كيف قدمت كل نظرية اللغة كعفهوم وما هي الأطر المرجعية التي أعانت على صياغة الأصول اللسانية في كل نظرية ؟كما سنلجاً إلى عملية ربط دلالي بديهي بين مختلف هذه الجهود لنبين في الختام الحدود التي استطاع بها هؤلاء الناس تطوير مجالات البحث اللغوي حتى صارت اللغة وما يتعلق بها حقلا علميا قائما بذاته.

ونعتَمد أن أبرز النظريات التي أثرت تحديد اللغة في جانبيها الشكلي والمعنوي هي الآتية:

### أو لا النظرية السوسورية: (Theorie Saussurienne):

تعتبر هذه النظرية من أكثر الجهود اللغوية ثراء ودقة ،و مثلت النسخ الذي ترجع إليه كل النظريات في تأطير اهسماماتها اللغوية ،ولعل سوسور كان رائدا في وضع المبادئ الكبرى التي عزلت . الدرس اللغوي عما سواه من مؤثرات غير لغوية وقام بإعطاء اللغة مكانة خاصة مع تحديد مجالاتها ومصطلحاتها العلمية بطرق متطورة غطت حقول الأصوات والصرف والنحو والدلالة على حد سواء.

ونعتَد أن أهم ركبزة انطلق منها سوسور في بيان مفهوم اللغة هو قوله بوجوب التمريق بين أنواع ثلاثـة من الأداء اللغـوي(٢): ( الكـلام) (Langage) واللغـة (Langue) واللهـظ (Parolc )

- ويهمنا هنا كيفية تحديد سوسير مفهوم اللغة في مختلف جوانبها الفاعلة ءويري في البدء أن اللغة هرياءًا :
  - ١- أداة تواصل مكونة من علامات ودلالات أي شكل ومعنى.
  - ٧- مؤسسة اجتماعية تسمى مدونة (Nomenclature).
    - ٣ نظام من العلامات المحددة التي تعبر عن أفكار معينة (٥).
- وحدة الكلام الاجتماعية التي تجمل من إمكانية التواصل بين الأفراد الناطقين شيئا ممكنا عبر مجموعة من المواضعات الضرورية فيما سنهم (١).
- ملكة اجتماعية يتم أداؤها ضمن شبكة معقدة حال النواصل بين طرفين ، فهناك عناصر مادية
   (موجات صوتية) وعناصر عضوية (تصويت واستماع) وعناصر نفسية (الصور المصبية والمفاهيم الذهنية) (٧) بأي تتلخص في صورة صوتية ومتصور ذهني داخل شبكة تواصل مغلقة بين الطرفين.
- حكز مودع في عقول الناطنين بها عن طريق ممارسة اللفظ في النصوص الخاصة بمجموعة بشرية
   معينة (٨) .
- ُ ٧- نظام نحوي تركيبي بوجد في كل دماغ الأفراد الذين يتمون إلى مؤسسة اجتماعية واحدة أو في كل أدمنة الأفراد الاجتماعيين (١) .
- ٨- كبان دلالي أساس أو رئيس لا يبدو كاملا في دماغ واحد بعينه ولكنه يتجلى في صورته المثلى
   في المجموع كله (١٠) ، فلا يوجد ناطق مثالي للغة عند سوسير في أي مجتمع بشري كان.

- وات طبيعة غير محدودة أي مفوحة في مفرداتها المعجمية وما تدل عليه ،ولكنها متحانسة
   والهدف الرئيس منها وحدة المعنى والصورة الصوتية الدالة عليه وهما عنصران ذوا مرجعية
   فسية ١١١) .
- ١٠ هـى شكل وليست مادة ،أي لا يمكن لمسها وإنما يتم وعيها وإدراكها، فهي ذات صبغة تجريدية مطلقة قابلة للتطور والتوسع ،ويمكن العودة إلى الفصل الخاص بـ "القيمة اللغوية" من الصفحة (١٥٠) إلى الصفحة (١٦١) .
- ١١- كل صورة صوتية فيها يتم ترجمتها بصورة مرتبة ثابتة ،وهي خلاصة لعدد محدود من العناصر أو الصواتم تقابلها علامات مخصوصة أثناء الكتابة، فاللغة مستودع من الصور الصوتية يتم قلها كتابها في شكل دلالي واضح ومنظم ،(وقد خصص سوسير فصلا كاملا في كتابه لدراسة كيفية تمثيل اللغة بواسطة الكتابة من ص ٤٤ إلى ص ٥٠ في المصدر فسه). ``
- ١٧- يفصل سوسير بين اللغة كنظام دلالي قائم بدائه له شكله المجرد وبين أعضاء النطق التي تقوم
  بإنتاج اللغة نفسها، ويجعلها عناصر خارجة عن عالم اللغة الداخلي (١٠١)، ولعله يقصد بذلك أن
  هذا الجهاز الصوتي بنتج آلاف اللغات البشرية ،بينما تبقى اللغة نظاما خاصا .
- ١٣- يندرج سوسير في بيان مفهرم اللغة عن طريق ثقد الفكرة التقليدية حولها أن "اللغة قائمة من الألفاظ التي تتطابق مع مثيلاتها من الأشياء (١٠) ،ثم يطور هذه المسألة ليبلغ مفهوما تحليليا دقيمًا، وذلك بتقديم الوحدة الصغرى في اللغة وهي العلامة اللغوية التي تصلح على مختلف العلامات المشكلة في نهاية المطاف لفهرم اللغة قيد الدرس قائلا: "العلامة اللغوية Linguistique (Concept) وصورة صوتية للمساورة للمست الصوت المادي أي ذلك الشيء الغيزبائي الحص ،ولكمها الأثير النفسي المذي يحدثه ذلك الصوت أي المشيل المذي تقديم الحص ، ولكمها الأثير النفسي المذي يحدثه ذلك الصوت أي المشيل المذي تقديمه

لنا حواسنا، وهي صورة حسية ننعتها بالمادية من باب المقابلة مع الطوف الآخر من المعادلة اللغوية أي المتصور الذهني الذي يستبر أكثر تجويدا" (١٥٠ .

وهكذا بفكك سوسير مفهوم اللغة في وحدته الصغوى أي الدال (Signifiant) والمدلول المداول فذو طبيعة ذهنية (Signifiant)، فالدال ذو طبيعة ذهنية بخريدية خالصة، وعملية الترابط الدلالي بينهما تؤدي إلى نعت الشيء الحقيقي في الواقع، وكأن اللغة نظام دلالي خاص ينقل بمقضى قوانينه علامات الحياة الكائنة بين الأفواد الاجتماعيين وفق اصطلاح وتواضع متنق عليه فيما بينهم.

١١- هناك أخيرا نوعان من العلاقات اللغوية التي أكد عليها سوسير في دراسة مفهوم اللغة: (الأول يعلق باللفظ وهي العلاقات السياقية (Syntagmatiques) وتسم في مستوى النص أو التركيب المنجز، وحقلها هو الجملة وما يعلق بها من خيارات خاصة أثناء الإنجاز والأداء، أما الثاني فيتعلق باللغة كدونة ذهنية تمد الفرد بكل ما يحتاجه في أداء الجمل والتركيب، وهي العلاقات الترابطية (Paradigmatiques)، وقد أسهب سوسير في بيان طبيعها وأنها نامب دورا مهما فيما يجب اعتماده من اللغة أو تركه أثناء الحديث ،كما أن هذه العلاقات تبين ثراء اللغة ومدى إمكانية المصرف الدلالي في إنجاز المعنى المراد تبليغه في تركيب ما.

ولذلك فالملاقات السياقية أو النصية تنصل بمحور النوزيح اللغوي حال الأداء والإنجاز، بينما العلاقات التراطية أو الذهنية توتبط بمحور الاختيار اللغوي في مرحلة الكمون بمما يؤدي إلى تزاحم مستوات اللغة في عقل الناطق بما يتناصب مع مقام الأداء أو التوزيع نفسه ،فإذا صيغت الجملة انتهت هانان العمليتان. فنستخلص إذا مما سبق أن مفهوم اللغة لدى سوسير هو مفهوم بنيوي يقوم عسى أساس كونها نظاما قائما بذاته مترابطا فيما بينه ومستقلا عما غيره من أنظنة تواصل غير لغوية ،والنظام مجموعة من الوحدات يقوم بينها عدد من العلاقات المتوعة والمتآصرة فيما بينها ،مجيث إن أي تضير بطرأ على أحد عناصرها فسن شأنه أن يؤثر بكينية ما على النظام كله ،وهو فظام شكلي مجود يسم بجسيده في التراكيب حال الأداء والإنجاز ،ولكن وفق قدوانين وقواعد صارمة تفرضها اللغة نفسها على الأفراد الناطقين بها ، ولايمكسهم بجاوزها كما أنهم غير قادرين على تمثيلها تمثيلا كليا في حديثهم ،وهي مدونة مثالية وكاملة في أدمغة الجمعوع كله ،ويجري توظيفها في الحديث بدرجات مقاومة وحسب ما يقضيه المقام ذاته ، ولا أدل على ذلك من جدلية العلاقات السياقية النصبة والتراطية الذهنية، وهي تؤكد بما لا يدع الشك مجالا أن حقول اللغة واسعة جدا ،وأن المتحدث الايستثمر منها سوى جزء محدود وسير.

### ثانيا نظرية سابير: (Sapir):

"أسسهم إدوارد سابير (١٩٢٠-١٩٢١) بمجموعة من الأعمال اللسانية في دراسة اللغة العتبارها "أداة تصنيف التجربة" (...) إلا أن أبرز ما عرف به في مجال علم اللسان البنيوي كتابه "اللغة" الذي نشره بنقسه سنة ١٩٢١م ،وبين فيه أن اللغة ظاهرة "قافية داخل نظام السلوك البشري" (١٦١)، ويمكن اعتبار نظرية سابير أنها تتنزل ضمن أعمال البنيوية الوظافية التي توجت بتسيس نظرة مشتركة عرفت باسم "سابير وورف" ،وهي تذهب إلى وجود علاقة وطيدة بين اللغة والفكر ،وتنص على كوننا "نحلل الطبيعة ونصنفها في خطوط بواسطة اللغة أي من خلال الأنظمة اللغوية المودعة في عقولنا" (١٧) ، وكأنهما يقران بذلك أن اللغة هي نظام ذو طبيعة دلالية

وظائفية ينطبق تماما مع مختلف الموجودات والمتصورات المرتية في الحياة، بعد أن تحال في أدمنتنا ان أنظمة ذهنية قالمة للتحليل والتمثيل عبر هذه اللغة نسمها .

وقد أدلى سابير بأفكار عديدة حاول فيها تحديد مفهوم اللغة ضمن هذه الرؤية السلوكية، "وتتسم بقيامها على قاعدة شكلية ونظام من المفاهيم النحوية الداخلية ونسق من الملاقات التركيبية بين النظام الشكلي والإجراءات النحوية" (١٠) .

شم يقدم تعرضا دقيقا للغة قائلا: إن "اللغة منهج إنساني محس لا غورزي تبليخ الأفكار والمشاعر والأغراض بواسطة نظام من العلامات الموضوعية الاختيارية ، وهي مبدئيا علامات مسموعة تحدثها ما بسمى "أعضاء الكلام" ، فليس للكلام البشري قاعدة غوزية متميزة" (۱۱) . "فلا مغر من الأخذ باعتبار اللغة نظاما وظيفيا محكم البناء داخل التركيب النفسي أو الفكري للإنسان" (۱۲) ، ويضرب سانير مثالا لكلمة "منزل" ، معتبرا الإها علامة لغوية ، ولكمها تدل أيضا على "مفهوم" أو مضمون فكري داخل نسق من الملاقات والعناصر المتبادلة والمتعددة ، والتي يرطها نظام جامع لئاك المفاهيم كلها .

بل ويوغل سابير في جعل اللغة وظيفة سابقة للعقل ضمن ما يسميه بمستويات التمبير العلامي (Semiologique) الأعلى مؤكدا أنه "ليس في اللغة ما هدو ثابت غير شكلها الخارجي ، بينما تختلف معانيها العميقة وقيمتها النفسية أو كافتها اختلافا حرا بحسب إدراك الفكر أو اهتماماته المختارة ، ولاشك في أنه يختلف أيضا بحسب التطور الفكري العام ، فيمكن افطلاقا من هذه الوجهة اللغوية أن نحد اللغة باعتبارها أعمى مضامين الكلام أو المضمون الممكن له والحاصل بتأويل كل مكون من مكونات النظام اللغوي في إطار دلاته المفهومية الحاصة ، وينجر عن ذلك مباشرة انعدام المكازم بين اللغة والتكر (17)

ثم يوضح سابير حقيقة اللغة التي تنشأ من اجتماع المناصر الأصول والعناصر النحوية والكلسات والجمل اجتماعا طبيعيا بالمفاهيم أو مجموعة المفاهيم التي يتعلق بعضها بمعض في أنظمة متماسكة، جماعلا للوحدات الصوتية الأولوية المطلقة في تشكيل مكونات اللغة المفيدة، ويسند إلى كل كلمة مفردة فكرة مخصوصة عبر مفهم أو صورة ما

 ويحاول أن يجعل اللغة حقلا من المفردات الدالة على أفكار ، ولكنها تفقر إلى العملية الوظيفية
 التي تتبدى قيمتها حال التواصل اللغوي بين الأفواد ، فتحدث المفاهيم الخاصة مثلك الوحدات ضمن سياق النظام اللغوي العام والمتماسك (٧٠) .

ويمكن تلخيص رؤية ساير اللسانية عن اللغة في كونها بنية (Structure) وشكاة (Forme) ، "وتقوم على عناصر صوتية تربطها علاقات معينة ، ولها أدوار وظيفية وسمة لما ما عن المادة المحسوسة (...) وتملك اللغة عند ساير (كما) كافيا من الوحدات الصوتية يكفيها في سد حاجات التواصل الاجتماعي والحضاري ، لذا فإنها تتعامل مع مطلبات الجماعة اللغوية بمرونة واقتدار وقوة وتلزم ناطقيها بجزنياتها وطرائق أدائها وتلوماني والمدائق (...) فاللغة تكون فكر متكلمها "(٢٢)

وقد اقترح سابير في ضوء ذلك مجموعة من المفاهيم لمعالجة شكل اللغة المنجز أي النحوي التركيبي ليصل إلى المفاهيم الدحوية الآتية:

- ١- المفاهيم القاعدية (الأصول).
- ٧- المفاهيم الاشتقاقية (الفروع).
- ٣- المفاهيم التعليقية المحسوسة.
  - ٤- المفاهيم التعليقية المجردة.

وأنها في مجملها تلخص شكل اللغة الذي لا يستطيع أي فرد العيام معمليات الواصر مدونها ،فالنحو عند سابر معد تآنف الوحدات الصوتية هو جوهر اللغة الذي يجمل صياغة الواقع ممكة في أنماط لغوية شكلية ستوعة داخل النظام الهام لها (٢٤)

### ثالثًا النظرية الوظيفية: (Theorie Fonctionnelle)

يمشل هـذا الاتجاه مارتيني (Martine) (۱۹۰۸-۱۸۱۰) وجاكبسون (Jakobson) (۱۸۲-۱۸۱۰) وترويتسكوي (Troubetskoi) (۱۸۲۸-۱۸۱۸) ، ويلاحظ أن الوظيفية قد انطلقت من آراء سوسير ، وعملت على تطويرها وتوسيعها ،وسننظر إلى هذه النظرية باعتبارها كلا واحدا، لأن رجالها قد انحدوا إلى حد ما في بيان مفهوم اللغة بالاستناد إلى أسس مشتركة تنطلق من دراسة كل ما هو وظيفي في اللغة ،وجعلوا عناصر اللغة التي تحمل شحنة إعلامية هي محور مجثهم اللسافيره، ال

وأهم المؤلفات التي صبغت هذا الاتجاه هي (مبادئ الأصوات الوظيفية) Principes de" "Phonologie" لمؤوسسكوي (وعلم وظائف الأصوات) "Phonologie" لماكتبسون و(م ادئ في اللسائيات العامة) "Principes de Linguistique Generale" لمارتيني ،ثم توالت الأعمال الوظيفية حتى السبعينات من القرن الماضي(٢٦) .

ويسرى الوظيفيسون أن "اللغة أداة تواصل تحلل بواسطها التجوسة البشسرية تحليلا يختلف من مجموعة إلى أخرى عن طويق وحدات ذات دلالة وشكل صوتي هي اللفاظم (Monemes) ، وقلط حدده اللفاظم بدورها إلى وحدات مميسزة متاليسة حسي الصواتم · (Phonemes) ، وعددها محدود في كل لغة ،كما أنها تختلف أيضا من لغة إلى أخرى من حيث طبيعتها وعلاقة بعضها ببعض" (٢٠) وثنائية القطيع حدة تشترك فيها جميع اللفات البشرية ، وهدي من الكليبات (Universaux) التي تقرها النظرية الوظيفية ، وتسمح لنا عبر صواتم محدودة في اللغة أن نستج قائسة لا نهائية من الألفاظ الدالة في التواصل ، كما تفرض هذه الظاهرة على المستكلم أن يختار من المدونة اللغوية الوحدات التي تحمل وظيفة في أداء الرسالة ، فالصواتم تتحول إلى لفاظم عن طريق الشائي والشابع ، وكذلك اللفاظم تتحول إلى جمل ومقاطم نحوية تركيبية بالكيفية نفسها (٢٨) .

ولذلك يوكز أصحاب همذه النظرية في دراستهم الصوتية على مفهوم الوظائف التمييزية (Fonctions distinctives) ، ويعتبرون أن اللغة تقوم على مستوين في الدلالة الوظيفية وهما:

أ) مستوى التعبير (Le Plan de Lexpression)

ب) مستوى المضمون (Le Plan de Contenu)

ويتجلى الجانب الأول من ثنائية التقليع (double Articulation) أي اللفاظم في المستوين معا ،أما الجانب الشاني مسن هدده الثنائية أي الصدواتم فيتعلم فقسط بحستوى التعبير، فاللفاظم رغم كونها محدودة فإنها تسمح لنا بتكوين قائمة مفتوحة من الكلمات ،كما أن الصواتم رغم عددها البسيط الذي قد يلغ خمسين صومًا في بعض . اللغات فإنها تنيح لنا أن نشكل مها عشرات الكلاف من الدوال المختلفة ١٠١) .

وقد حصر جاكبسون اللفة وظافيا فيما سماه بدائرة التواصل اللساني، وحدد فيها مجموعسة مسن الأركسان الستي تستحكم في عمليسة أداء المعنسى وإنجساز الخطاب المطلوب، واقترح التواصل اللنوي ضمن الدائرة الآتية:

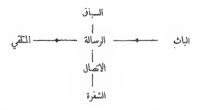

ونلاحسط فيها أن الأطراف سسة ، فالباث (Destinateur) هدو الدذي ينشدن الرسالة ويقوم بتبليغها إلى طرف ثان ، والسياق (Contexte) هدو المرجم والمقام المذي يرسط جميع أطراف الدائرة ، والشفرة (Code) هي أداة التواصل اللغوية المعروفة بين طرفي الدائرة وقد تكون الانتكليزمة أو الفرنسبة أو العربية ، والاتصال (Contact) هو الباعث المذائرة وقد تكون الانتكليزمة أو الفرنسبة أو العربية ، ويعمل على حفظها وتحقيقها ، والرسالة الذي يجعل عملية التواصل بين الطرفين محكمة ، ويعمل على حفظها وتحقيقها ، والرسالة (Message) هدو المضمون النصبي أو الخطاب المراد إيصاله إلى الطرف الآخر وأخيرا المناقبي (Destinatair) هو الطرف الآخر في الدائرة الذي يستقبل الرسالة ويقوم بفكها وادراكها وتحويلها إلى نص تواصلي تمثيلي (٢٠٠) .

فاللغة عندهم إذا نظام من العلامات المتراطة بشبكة من العلاقات وأداة تواصل وظيفية ، وهذه الوظيفة أي العلاقة التي تنشأ في الملفوظ بين مختلف العناصر المكونة له همي المقياس الذي يعتمده اللساني ليختار سن الملفوظ سا همو أساسمي في التواصل والتبليغ أي سا همو مفيد (Pertinent)، ويغض النظر بالمقابل عما لا يفيد أي لا يحمل شحنة إعلامية أو إخبارية" (٢٦)

وهكذا نلاحظ أن هذه النظرية قد أعطت اللغة مفهوما واسعا ،وحاولت أن تعالج مختلف جوانبها بدءًا بالأصوات وإنهاء بالدلالة ودائرة النواصل اللسانية ،ولعل السر في ذلك يعود إلى كونها أخذت اللغة كشكل ومعنى ودلالة نما جعلها أكثر قوة بعد نظرية سوسير في بلورة مفاهيم تطبيقية مباشرة في منهجها الوظيفي كما وكيفا .

## رابعا النظرية التوزيعية: (Theorie Distributionnelle)

تسبب هدذه النظرسة إلى اللساني البنيسوي ليونارد بلسو مفيلد (L.Bloomfield)، وظهرت مبادقها حسنة ١٩٢٠م في كتابه الموسسوم بسر (اللغشة) "Language"، وجاءت عموما كرد فعل على أفكار النحاة ذوي النزعة الذهنية ، فأقصت المعنى من معالجاتها لمفهوم اللغة وترى " أن أجزاء اللغة لا تلقي يصفة اعتباطية، وإنما كل عنصر يحتل مواضع مخصوصة بالنسبة إلى غيره من العناصر" (٢٦) ، (وقد تأثر الوزيميون بالمنهج السلوكي (Behaviourisme) في دراسة مفهوم اللغة ، فهم يرونها سلسلة من الفعل المثير (Stimulus) ورد فعل الاستجاهة (Reponse) ، ويعتبرون معنى الرسالة ما يحصل عموما من مجموعة مقام الواصل ، فهذه الخلاصة في كليتها هي المعنى الذي يعتد به في هذا المساق، ويجب على اللساني أن يحل عناصر اللغة ذات الكفاءة المكتدة أو غير المكت الشياق، ويجب على اللساني أن يحل عناصر اللغة ذات الكفاءة المكتدة أو غير المكت الشياق، فيها بينسها ،حتى نستمكن من بلسوغ وصيف شسامل لهسا في حالتسها النبائية ١٢١) .

وهدو ما يقتضي الانطلاق من مدونة تمثيلية في شكل ألفاظ خطية متحدة ومعقدة تزدي إلى تشكيل عناصر مختلفة في مستوات شتى من النظام اواللغة تشيح لنا مجموعة من الطبقات المنتظمة التي تغطي الأصوات والبدى الصوفية والتركيبية الوكل وحدة طبقية يجري تحديدها بالاعتماد على مكوناتها بالنسبة إلى الطبقة اللغوية الأرفع منها الويتم اللجدوا إلى المعلقة اللغوية الأرفع منها المويتم اللجدوا المعلى بصورة تقدية عندما تحاج إلى توضيح هوية الألفاظ من عدمها العالم .

فاللغة شكل منظم يكون من عناصر صوتية وصوقية ونحوية تتم دراستها ضمن تشكيلانه داخل النص أو الخطاب نفسه وتحديد قواعدها الوزيعية ،ثم إن بلومفيلد ومن سار حذوه من البيويين "اعتقدوا أن المعنى أمر موسوعي والإحاطة به تتطلب الإحاطة بكل ما توصل إليه الإنسان من خبرات في عالم الحياة ،وبما أن مثل هذه الإحاطة الكاملة مستحيلة فإن البحث في علم المعنى يظل يشكل نقطة ضعف في الدراسات اللنوية ،ولذا تجنبوا الخوض فيه أو أرجؤوه إلى حين اكتمال المعرفة الموسوعية والعلمية لعالم المخبرة الإنسانية" (٥٠) ،وعلى الألسني أن يعالج اللغة بوصفها أشكالا من الملفوظات التي يجري توزيعها وفق نظام خاص من العلاقات والمكونات البنيوية .

ويُقتَرَنْ أخيرا الشكل اللغوي بالدلالة ،فالمعنى أمر بديهي وحاضر في الملفوظات التي تشكل النص أو الحطاب ،ولذلك يتمكن الألسني من دراستها ،ويتسم بلومفيلد هذه الأشكال إلى نوعين:

أ) الأشكال المقيدة (تمثلها أجزاء الوحدات اللغوية).

ب) الأشكال الحرة ونجد فيها:

١- الوحدات اللغوية المفردة وتسمى مستقلة.

٢- الوحدات اللغوية المزدوجة وتسمى غير مستقلة.

ويمّ دراسة المكوّنات الطبقية المباشرة ابداء من القمة ونزولا إلى القاعدة ،وهذا اللون من التحليل النحوي للتراكيب اللغوية من أكثر الأساليب انتشارا في أوساط اللسانيين في وتنما الراهن"(٢٠).

وقد يكون من شاتج الاتجاه البلومغيلدي الممثل في العناية بالبنية وإبعاد المعنى أن بدأ اللسانيون يميلون إلى الوصف القواعدي لبنية الجملة ،فشاع عندهم ما يعرف بالتحليل التكويني المباشر الذي ترتبط فيه المصرفات (المكونات) بعضها ببعض في مشجرات ،وقد مهد ذلك لظهور التوزيعيين الذين أخذ الوصف اللغوي عندهم طابع العناية بالعلاقات التوزيعية بين الصوائم في المركبات المنافقة منها وبين اللفاظم ،وعلى الرغم من أن هاويس (Harris) قد تمكن من تطوير جوانب من اللسانيات البنيوية فقد شاع إطلاق البنيوية حصرا على التحليل اللغوي الذي نظر له بلومغيلد "سالا").

### خامسا النظرية الجلوسيمية: (Glossematique)

يمكن ترجمة الجلوسيمية تقويبا بالتحليل اللغوي شبه الرواضي ،أما صاحبها فهو لويس لمسمليف (Louis Hjelmslev) (Louis Hjelmslev) وهبو الذي أسس مع بروندال (Brondal) حلقة كويتهاجن اللسائية ،وقد تقيد بآراء سوسير اللسائية في دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها كنظام خاص ومستقل ،وبرز تأثيره في علمي الدلالة والعلامية ،وقد ظهرت هذه النظرمة في كتابه الموسوم بـ"أسس النحو العام" (Principes de Grammaire generale) الذي صدر سنة ١٩٢٨م.

وتنظر هذه النظرية إلى اللغة ،"وكأنها وحدة مغلقة على نفسها وبنية فريدة من نوع خاص (...) وتنشبه في هندستها الداخلية وتوزيع طبقاتها اللسانية الأشكال الرياضية الجبرية (...) فاللغة شكل وليس بجوهر ،وليس هناك من شيء سابق لنظامها ،وكل لغة تطبق تقطيما مميزا بها للواقع الخارجي" (١٨) .

وهكذا فإن هذه النظرية ترى أن اللغة تتحرك في مستوين: الشكل (Forme) والجوهر (Substance) والجوهر (Substance) أي مستوى ظاهري وآخر معنوي ،وما يمكن وجوده في شكل اللغة الخارجي فإننا شهين مقابله في محتواها الداخلي، وهذا الانطباق من جهة أخرى ليس حكوا على ظاهر اللغة وباطنها ،ولكنه أيضا ينطبق تماما مع العالم الواقعي الذي تصفه اللغة ،ولذلك نحن مظالبون حسب هذه النظرة ندراسة الشكل اللغوى فقط .

ويؤكد بلمسليف أن مستوى الشكل لا بعدو عن كونه إمكانات نطقية وسمعية نحدث عبر الأعضاء البشرية ،أما الجوهر في اللغة فهو محور الاختيار الذي يسم نوعية هذه الإمكانات المنتجة والمستخلصة على مستوى الشكل نفسه (٢٠) .

وقد اقدَّرَح وحدة لسانية صغرى تقابل سا همو مصروف في الدراسة الصرفية أي اللفاظم ، وسماها بالجلوسيم (Glosseme) ،وهمي البنيسة اللسانية المدنيا والثابّة السيّ لا تقبل الجزئة إلى ما هو أصغر منها على مستويي الشكل والجوهر اللفويين (١٠) .

كما اعتبر أن المماثلات والاختلافات إنما تمس شكل اللغة لا جوهرها ، وبهذا تختلف اللغات بعضها عن بعض ، وبهذا تكون الجلوسيمية قد انتقدت بشدة اللسانيات الداخلية ، واستندت في آرائها إلى اعتبارات تخرج عن طبيعة اللغة نفسها أي اللسانيات الحارجية ، مع التقيد الشديد بينية اللغة الشكلية.

ويكون بلمسليف قد "تأثر كثيرا بسوسير لا سيما في عنائم بالمباني (الأشكال) على حساب الجوهر (الخسوى) ، وحاول أن يطور أفكاره البنبوية فيما عرف عنمه بالشأوبلات ، وتتيجة لصعوبة اوطبيعة مصطلحاتها غير المتجانسة لم تسل تلك الأفكار الاهتمام الملازم ، ومن الانتمادات المئي وجهست لشأوبلات بلمسليف أنها نسخة نظرمة وشخصية للمانيات سوسير ، غير أنه طبقها على نحو فيه منالا منطقية" (١٠١) .

### سادسا النظرية البرجماتية: (Pragmatique):

اختلف الدارسون السرب في كيفية ترجمة كلسة البرجماتية ،وقد جرى الخلط بينها وسين المصطلح الفلسفي (Pragmatisme) ،وقد عثرنا على اصطلاحات عديدة لهذه النظرية مثل الذرائعية والتداولية والنفعية وعلم النخاطب (١٠) والقصدية (١٠) ، وتعقد أن أنسب مفهوم لهما هو علم اللغة الواصلي ، لأن هذه النظرية تعنى بالأداء والجوانسب التخاطبية حال الواصل باللغة، وأهم أعلامها قرايس (Grice) وأوسسين (Austin) وصيرل (Searle) ، وقد نشأت مع قرايس الذي أكد أهمية دراسة عملية التخاطب عن طريق جملة من المبادئ والمفاهيم الخاصة (وتفرض البرجماتية وجدود توقدات سين المتحاطبين وأصول خطابية تحكم سلوكهم واستناجاتهم في عملية الأداء ، وقد عرف عن البرجماتين تشكيكهم في فكرة قصر اللسانيات على دراسة الكفاية اللغوية بعيدا عن الاستخدام والسياق) (١٤) .

ولعل هذا الاتجاء قد بات بعيدا عن إطار اللغة الذي رسمه سوسير ، لأن أصحابه قد أقتحموا اللغة في أحد حقول علم الملامات (Semiologie) حيدما ركزوا جهودهم اللغوية على فهم اللغة من وجهة نظر مستخدمها ، والخيارات التي يصيغونها حال توظيف اللغة في التفاعل الاجتماعي، مما جعل اللغة لديهم مزيجا واسعا من علم العلامات والدلالة واللسانيات الاجتماعية ومقتضيات السياق المنطقية التي يمكن أن ترقبط ارتباطا شكليا بنية اللغة ، وهو ما جعلها غير واضحة الممالم في منهج معينه قابل لتطبيق ، كما أدت إلى اشتقاق العديد من المجالات العلمية في درامسة عملية التواصل اللغوي امن) ، "فالبرجماتية تدرس اللغة عن طريق تحليل علاقة العلامات بستعمليها (...) وبالمقابل نجد من يفرق بين معنى القول وهو معنى دلالي ودلالة القول وهو معنى

وقد شددت هذه النظرية على أن اللغة هي أيضا ميدان لإنجاز أعمال خاصة بها ،وجرى اقتراح الأعمال اللغوية ضمن النقاط الآتية (١٠):

- البرجماتية لا تربط الملامة اللغوية بمستعملها فقط، بل بالمؤسسة اللغوية في عمومها من حيث هي بجال من مجالات التعامل الاجتماعي.
- انها كنظوة التخاطب وكد على التعامل من جهة المتكلم أكثر من تأكيدها عليه من جهة المخاطب.
- ٣- أنها وهي تؤكد على الوجه العرفي لا تدرس ما يسميه سوسير بالكلام ،وإنما تدرس استعمال اللغة في صورة مجردة فهي لا تسعى بل وصف خصوصيات في الكلام ، بل تسعى من خلال دراسة الأعمال إلى البحث عن مظاهر عامة في استعمال اللغة.

### سابعا نظرية فيرث: (Firth) (١٨٩٠-١٩١٩)

تمرف مساهمة فيرث اللسانية باسم (نظرية المعنى السياقية) Contextual Theory Of"
المحمدة المحمد في دراسة اللغة على علمي الأصوات والدلالة ،وهي عادة
العلماء الانكليز منذ جونز (Jones) ،وقد مثلت هذه النظرية تحديا مباشرا لأفكار بلومفيلد في
تلك الآونة ،وقد قام هاليداي (Halliday) بقلوير أفكار فيرث لاحقا، وضمنها أبعادا جديدة
بحيث لم تعد قاصرة على مستوى الجملة بل تجاوزتها إلى ما هو أكبر أي النص" (۱۵).

"وكان الفضل لفيرث في تأصيل نظرية السياق من خلال وضعه للإطار المنهجي لتحليل المعنى والذي يعتمد على أربعة عوامل هي:

١- تحليل السياق اللغوي صوتيا وصرفيا ونحويا ومعجميا .

- ٢- بيان شخصية المتكلم والمخاطب والظروف المحيطة بالكلاء.
  - ٣- بيان نوع الوظيفة الكلامية: مدح ،هجاء ،طلب الخ. .
- ٤- بيان الأثر الذي يتركه الكلام كالإقناع أو النّصديق أو التكذيب أو الفرح أو الألم . . . الح " (١١) .

فاستعمال الكلمة في رأي حولاء اللسانين يحكمه أمران: السياق اللغوي الذي ينظر إلى الكلمات كوحدات منعزلة الذن الكلمة يتجدد معناها بعلاقتها مع الكلمات الأخرى اولا يمكن أن تضبح الدلالات الدقيقة لها إلا عندما نضعها في سباقات مختلفة ، وسياق الموقف الذي يتكون من ثلاثة عناصر وحي نشخصية المستكلم والسامع والعوامل الاجتماعية والاقتصادية الخاصسة بالحدث اللغسوي شم الأثسر النساتج مسن ذلسك الملغوي.٠٠) .

وبلاحسط أن مفهوم اللغة لمدى همذه النظرمة قد حمال إلى مجموعة ممن المدلالات والملاقات المرتبطة بسياق خطابي ما بمما يعني أنها تنظر إلى اللغة كمعنى يدل على وظيفة في سياق مخصوص، وهو ما يعد تحولا في الفكرة البساندة عن المعنى بأنه علاقة بين اللفظ وما يحيل البه في الخارج أو الذهن من حقائق وأحداث (١٠) .

"إذ يرى فيرث أن الوقت قد حان للتخلي عن البحث في المعنى بوصفه عمليات ذهنية كامنة، والنظر إليه على أنه "مركب من العلاقات السياقية ،وذهب إلى أن الوظيفة الدلالية لا تتأتى إلا بعد أن تتجسد القولة في موقف فعلي معين ،أي بعد أن تخرج من خانة الوجود الوضعي الكامن إلى حيز الوجود الاستعالي الفعلي ،وهو أمر لا يتحقق-حسب رأيه — إلا في سياق الموقف (Theory of Context of Situation) أنشأها قوستاف قيوم (Gustave Guillaume) ١٩٦٠م ، وتمتاز نظرت بصيفتها الذهنية، وبلغت درجة قصوى من العمق والتجريد ، وتجد الآن رواجا في أوساط الأنسنين بسبب الرجوع إلى المعنى عند دارسي اللغة خاصة مع انتشار النظرية الوليدية التحويلية والاتجاء البرجماتي والسياقي في تحليل اللغة والحقال، وقد تأثر بأفكار سوسير اللسانية ١٥٠١.

وقد ارتكر قيوم في نظرت على ثنائية الخطاب (Discours) واللنة (Langue)، واللنة سابقة والخطاب (Discours) واعتبر اللغة سابقة والخطاب لاحقا لها ، وبعرف اللغة "أنها نظام فكري - أي أنها عبارة عسن مجموعة أشكال فكرية (Schemes de Pensce) أو اتجاهسات فكرية (Mouvements) ترتبط بعضها يبعض لتكون نظاما منلقا - ، وهذا النظام يكون من أنظمة ذات مستويات خالبة ، وتشداخل بعضها في بعض ، وتنتمي إلى بعضها كانشاء الجزء إلى الكسل أو الفسرع إلى الأصل ، ويلح قيدم" على الحركيسة الستي تكسسبها هذه الأشكال الذكرة - فاللغة اتجاهات فكرة لا سكات" (١٠١).

ويعني تيسوم بكلمة نفسي "أن اللغة مسألة ذهنية فكرية قبل أن تكون مجموع علامات أي إن الملامات ليست إلا تكرسا لهمليات فكرية تتطلب حلا لنوبا المعبير عن التجرية الكونية التي يعوفها الفكر وعن مقضيات التواصل الاجتماعية ، فاللغة هي تلك العمليات الفكرية التي من وراء كل علاسة أو مجموعة علامات" (٥٠) ، وهذه العمليات تحدث ضمن نظام واضح ودقيق وعبر أشكال ذهنية متحركة تحدد نفسها بنفسها .

وللملامة اللغوية عند قيوم ارتباطان أي باللغة والخطاب ، فالدال والمدلول في مستوى اللغة ذوا اتجاء واحد ، ببنما الدال والمدلول في مستوى الخطاب ذوا اتجاهات ستعددة ، الأن وجود العلامات في اللغة هو وجود بالقوة ، بينما وجودها في الخطاب هو وجود بالفعل

أما الأمر الآخر الذي يميز رؤية قيوم بجاه اللفة أنه اعتمد في الدرس والتحليل على لسانية الكلمة بدلا من الجعلة ،لأن الكلمة مكتملة وتنسي إلى اللغة ،بينما الجعلة المنجزة تهتمي إلى الخطاب، وإن كان تركيبها العام ينمي إلى اللغة (١٠) .

وهكذا يعمد قيوم على ألسنية الكلمة مبدئيا للوصول لاحقا وبصورة معقدة إلى ألسنية الجملة ،وتبدو لنا اللفة كأولوية مطلقة في بجوث اللسانيات النفسية النظامية مع استبطان عميق للطبقات الذهنية إلى درجة التساؤل عن مدى الزامها فعليا باللفة كنص منجز ضعن الوحدات اللسانية التركيبية.

### تاسعا النظرية التوليدية التحويلية: (٨٠٠)

(Transformational Generative Theory)

مَثْل هذه النظرية عصارة الجهود اللغوية في الدرس اللساني الحديث ، واستطاع المساحية أفرام نوام تشومسكي (Avram Noam Chomsky) (ولد في سنة ١٩٢٨) لأكثر من نصف قرن وحتى يومنا الحاضر أن يتصدر بأفكاره المتجددة والعميقة سدة الاجتهادات ، وأن يطور رؤاه اللغوية تطويرا منطقيا بداء بينيه لفكرة التحويل ودورها في بناء نظم الكلام لأستاذه زيليج هارس (Z. Harris) وختاما بدراسة الروابط المنطقية بين عناصر التركيب ودور العلاقات الدلالية في النظم ومكوناته المختلفة.

"ولا جرم أن أفكار تشومسكي - التي كتب لها الدنوع والاتشار في أمريكا وأوروبا - قد كانت رد فصل لأفكار بلومنيلد وتصوره السلوكي للنشاط اللساني لمدى الإنسان القد تبنى تشومسكي ما يسمى بالنظرة العقلية (Mentalistic Theory) التي ترط اللفة بالعقل وليس بالسلوك اوتدرسها على أنها نشاط ابداعي وأن اللغة نشاط من عمل العقل افهناك عواصل كامنة أي ليست سطحية تعمل على توليد تراكيبها، أو بعبارة أخرى يوجد شكل خارجي "آي" وشكل داخلي عضوي للفة، ويعتبر الشكل الداخلي المضوي الأساس في الحليسا اللساني لأنه يمثل البنية العميقة لما يحدث للبنية المعلقة لما يحدث للبنية المعلقة المناة.

لقد كان مديج التحليل البنائي للتراكيب قبل تشومسكي لا يفسر لذا كيفية إشاج هذه التراكيب ، ولهذا فقد كان مديج النحو التحويلي الذي أضيفت إليه صفة الترليدي فيما بعد - والذي يومز إليه بالحروف G.T.G - آخر تطور للنظرمة اللسانية في الدرس اللغوى في القرن العشون" (١٠١).

وتمكن تشومسكي من وضع آرانه في تحديد اللغة وفق تصوره المرحلي لها ،أي إنه قدم لنا تعرفاتـــه حســــب إســـهاماته اللســـانية ،ويمكنــــا أن فرصــــد في هـــــذا الســــياق . المراحل الزمنية الآتية ١٠١:

الأولى: صدور كتابه الأول (البنى التركيبية ) (١٠) "Syntactic Structures" عام ١٩٥٧م. اعتسبر فيسه النحسو أن النحسو ينكسون من ثلاثة أقسام رؤسية هي:

بنية العبارة والتحويل والقسنم المورفوفونيمي ،ولكل من هذه الأفسام مجموعة من القواعد تطبق في تتاج محدد مثل جملة وعبارة فعلية وعبارة اسمية ،وذكر نوعين من القواعد هما:

- أ) قواعد بنية العبارة مثل المفردات المعجمية والأقسام النظمية.
  - ب) قواعد النحويل وفيها نوعان من الوظائف هما:
- ١) تغيير العلاقات النحوية مثل المبنى للمجهول إلى المبنى للمعلوم.
  - ٢) تحويل الجمل البسيطة إلى جمل مركبة.

الثانية: صدور كتابه (ملامح النظرية التركيبية) "Aspects Of Syntactic Theory"، وطور فيه نظرته بإدخال عنصر الدلالة والفونولوجيا والعنصر النظمي، وتحدث عن الملاقات الدلالية ومفهوم البنية المميقة (Deep Structure) في مقابل البنية السطحية Structure)، وربط بين الشكل الصوتي للجملة بالبنية السطحية مع فصل هذه الأخيرة عن البنية المميقة في عملية التمثيل النظمي .

الثالثة: صدور كتابه الموسوم بـ "Extended Standard Theory" (النظرية الموحدة الموسعة) عام ١٩٧٥م، وركز فيه على جملة جديدة من المفاهيم اللغوية ذات العلاقة بقواعد الدلالة، وكيف تسهم عبر البنية المسطحية ومقاعل البنية العميقة في تحقيق النفسير الدلالي.

الرابعة:صدور كتابه " Government and Binding " عام ١٩٨٠، ويضم نظرية العامل أو الحكم والربط ،وتسمى بالإنكليزية، وهمي على درجة كبيرة من التجريد . ويقصد بالربط الظروف التي توبط بعض عناصر الجملة ،وأما العامل أو الحكم فيشير إلى السياقات التي تظهر فيها العلاقات.

الخامسة: تتميز بنوع آرانه وثرانها ومحاولته الدائمة تغيير اجتهاداته طبقا لما يستجد في ميدان علم اللسانيات هنا وهناك ،مع ملاحظة أن تشومسكي قد بلغ مرحلة متقدمة من التجويد المنطقي لمفهو اللغة ،وهو يسمى دوما إلى إيجاد ما دعاه بالنحو العام لجميع اللغات البشرية ،كما ظهرت تدريجيا نظرمة المبادئ والوسائط "Principles and Parameters Theory" التي تبحث في مبادئ نظم الكلام على كل اللغات مع اختلاف الشكل من لغة إلى أخرى.

ونستطيع أن نلخص رؤية تشومسكي للغة في الاتجاهات الآتية:

 - يوكز تشومسكي في تعريف اللغة على اتجاهين: الأول عام صالح لجميع اللغات فهي "كل لغة طبيعية تحتوي على عدد مناه من الفونيمات (أو من الحووف الأبجدية ) وكل جملة بالإمكان تصورها كتاج من الفونيمات مع العلم أن عدد الجمل غير مناه" (١١).

الثاني: خاص فهي : "مجموعة جمل كل جملة منها تحتوي على شكل فونيتيكي (صوتي) وعلى تفسير دلالي ذاتي يقترن به ،وقواعد اللغة هي الننظيم الذي يفصل هذا النوافق بين الصوت والدلالة" (١٠٠) .

للفــة وجهــان أحـــدهما ذهــني خــالص وجــد بــالقوة والكمــون سمــاه الكفايــة (Competence)والآخر إجرائي منطوق ومسموع سماه الأداء (Performance) (١١) .

 اللغة ملكة لسانية وميزة إنسانية مكتسبة يمثلها الناطق المثالي عن طريق الجمع بين أصوات تحتوي على دالات (١٥) .

٣- تقوم اللغة في جانبها البنائي على مبدأين كيرين هما: الوليد والتحويل وضمن ثنائيتين أساسيتين هما: البيئة السطحية والبنية العميقة ، فالتحويل يرتبط ببنية النص السطحية ،أما الوليد فببنية النص العميقة وهو مستوى عميق خاص ومستقل عن المكونات الصرفية والصوتية والدلالية ١٦١).

يتجلى لنا مما سبق أن الدرس اللساني قد شهد تطورات عديدة في تحديد اللغة ،وأن اللغة قد تبوأت صدارة الاهسمامات وكانت بمثابة المدخل الرئيس في تشكيل رؤى وأفكار كل نظرية.

كما نلاحظ أن جهود سوسير تميزت بقوتها وشموليشها ،إن أخدننا بعين الاعتبار موحلة تأسيس علم اللسانيات العامة ومحاولة هذه النظوية وضع المبادئ العامة ،وكأن هذا العلم قد عرف حقبتين كبرين تميزنا بالثراء والتبوع وهما:

- أ) التأسيس مع سوسير حتى أصبح كل عمل تلاه نوعا من التلوين والندوير لأفكاره الأولى بشأن مفهوم اللغة وكيف يتم التمامل معها في ذاتها ولذاتها كجهاز ذاتي مستقل عن العوامل الخارجية غير اللغوية.
- ب) التجذير مع تشومسكي حتى تمكن من استقطاب مختلف الجهود الحديثة ،ولعل السر في ذلك
   مثابرته على فهم كل فكرة جديدة تطرأ لدى أي لغوي ،والعمل الدؤوب على تعديل آرائه في
   ضوء الأبعاد القيمة لهذه الفكرة بما جعل نظراته تحتل موقعا خاصة ومميزا في الدرس اللساني ،
   بل أضحت مرجعية أساساً لكل معاصره من رواد هذا العلم.

. فيها تان المرحلتان هما كفوسين فيسوان كيفية تطور مفهوم اللغة من موقع إلى آخر حتى وجدنا فظرية اللساني الأمروكي كينيث بايك (K. Pike) والمسماة بـ "Tagmemic Theory" تذهب إلى تحديد اللغة في فطاق ما يسمى بفكرة "القوالب" (۱۷) ، وأن اللغة - حسب هذه النظرية- عبارة عن مجموعة من القوالب (Tagmemes) فيها فجوات (Slots) يتم ملؤها بمسدات (Fillers) ، وكل قالب يألف من عناصر تعمل على تشكيل التراكيب اللغوية ضن الوظائف المعروفة نحوا تميا تميز

هـذه النظريـة في اللغـة ثلاثـة أنظــة تدريجيـة وهــي: النظـام النحــوي والنظـام الصــوتي والنظـ. المعجمي،وكل نظام يحتوي على عدة مســتوات ترتبط فيـا بينها بعلاقات ووظانف.

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الثراء والنوع الفكري الذي رافق طرح آراء سوسير الجرشة عن مفهوم اللغة ومحلولاته إيجاد حقولها الخاصة بها بما أكسبها لاحقا ميادين واسعة تمثلت في جملة النظريات التي قمنا بسبطها في نطاق هذه الدراسة المراضعة.

ويجدر بنا أن نبين أن ختلف المسارات اللسانية قد اقتبست الأسس السوسيرية حال تحديدها لمفهرم اللغة، وليس ذلك عيبا وإغا هي ميزة تؤكد حقا أن جهود اللسانيين هي ثمرة تراكم معرفي بحت ،ولا يمكن فصلها بعضها عن بعض وأن المستقيد الوحيد من ذلك هي اللغة في ذاتها ولذاتها.

وهكذا نستطيع في خائمة المطاف أن نجزم بأن نهج سوسير اللساني في تحديد اللغة ضمن "ثنانية العلامة اللغوية أي الدال والمدلول من جهة والشيء الحقيقي ومايدل عليه في ذهن المنكلم من جهة أخرى قد هبمن على جميع أعمال وجهود اللغويين المتأخرين ،وأن آراءهم همي بجرد تلوينات وتقليبات لفكرته الجوهرية عن حقيقة اللغة.

وحتى نزيل الغموض والاتباس فيكفي أن نشير إلى أن فكرة تشومسكي الجوهرية في تحديد اللغة البشرية والمتسئلة في التحويل والتوليد همي تلوين لغوي لفكرة سوسـيركونها — أي اللغة– تخضع لنوعين من العلاقات :

الأولى: سياقية بجالها النص والثانية تراطية بجالها الذهن ،وهنا فهم حقيقة البنية السطحية والبنية العميقة مع الاعتراف مجتموصية الطرح الشومسكي . أسا فكرته بشأن الكفاية والأداء فهني أيضا محاكماة بصورة ما لفكرة سوسم عندما ميـز بـين الكلام واللفـة واللهـظ ،فتبدى تشومسكي ثنائيـة اللفـة واللهـظ، وطورهـا في إطار تحديـد سوسـير بكـون اللفـة كـرزا مودعـا في عقـول أصـحابها ،ليبلـغ ذروة رؤاه الوليديـة بمـا سماه الناطق المثالي.

ويبقى سوسير — إذا أخذنا في تصورنا الفارق الثاريخي — الأكثر دقة وحكمة في دراسة مفهوم اللغة ،كما أنه كان متقصيا وشاملا في تأسيس جميع مبادثها الكبرى ،خاصة نهجه في معالجة ثناثية الدال والمدلول الذي أصبح نسخ كل اجتهاد لساني على استداد مختلف النظريات اللسانية الحديثة.

وتقلع حاليا إلى منهج خاص في معالجة "اللفة" يأخذ في حسبانه أحدث الوسائل التي يسم توظيفها في الدرس اللندي ، وتقصد بذلك الحواسيب ، وما نتج عنها من "علم اللسائيات الحاسوبية" (١٦٠) (Computational Linguistics) ، وكذلك تطور ما يسمى بعلم "اللسائيات المعرفية" (Cognitive Linguistics) ، مما بيشر بحقبة علمية متطورة قد تجعل من درس اللغة ظاهرة فريدة تناسب مع خصوصية العصر القادم كما وكيفا.

### الهوامش:

١- يحل كاب سوسير موقعا سميزا وواتدا في علم اللسانيات العامة واذاك تمت ترجمت عدة مرات إلى اللغة العربية ، ولمل أدق أرجمات هي ناك التي أصدرتها الجامعة النوسية ، وقام بها نحبة من خيرة العارفين باللغين العربية والعرنسية مع تنص دقيق في ترجمة آراء سوسير ، تعرب : صالح القرمادي ومحمد ترجمة آراء سوسير ، تعرب : صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة «المدار العربية الكتاب - تونس ، ط/١٩٨٥ وجوري تفسين هذه الطبعة مثالا قيما سدوان أنهات تظربات فاردينان دي سوسير ، موان نشر باللغة الفرنسية لصالح القرمادي وترجمه كل من محمد الشاوش ومحمد عجينة إلى اللغة العربية ، كما يشسل هذا الكتاب على قائمة طوبلة بالمصطلحات اللسانية الوادة في النسخة الأصلية ، وصار لما صداها الكثير في علم اللسانيات العامة .

2- Cours de Linguistique Generale, Ferdinand de Saussure, Payot, Paris, 1982, P (317).

٣-انظر المصدر السابق من ٣٣ إلى ٣٥ اويحاول سوسير هنا التفريق بين هذه المصطلحات جاعلا الككايم نظاما عاما يحتوي على اللغة وما ليس من اللغة ،أي أنه يتضمن على جانب فودي واجتماعي ونفسي الح. . ، بينما اللغة هي نظام ولالي صوف وهو هدف اللساني ،أما اللغظ فإنه الإجراء الذاتي للمتحدث ،أي صورة شخصية للناطق باللغة ،فهو محدود الممالم ونوع من الانتقاء البياني داخل المدونة اللغوة ذاتها ،فهو يتضمن بعض سمات اللغة وغير صالح لكي يعمم على المدونة ككل.

٤- تم استباط هذه النقاط من مصدرها الأول وعبر فصول الكتاب المختلفة وكان أهمها:

- القدمة
- ألسنية اللغة وألسنية اللفظ.
- ميادي و عامة حول طبيعة العلامة اللغوية .
  - اللسانيات التاريخية التعاقبية .
    - اللسانيات التزامنية الآنية.

– وحوص الباحث هنا على تفديمها بصورة تميزة تخرج عن الأسلوب القليدي الذي دأبت عليه الدواسات السامّة بسبب اعتداد بعضها على بعض في فهم أفكار سومير بدلا من إعادة قراءة النص الأصلي واستخراج جوانبه المخصصة.

٥-- المعدر السابق ،ص (٢٦).

۱-نقسه، ص (۲۷.

٧-قسه ،ص س (٢٨،٢٩) .

۸ - نتسه اص (۲۰) .

۱- نفسه ،ص (۳۰) .

۱۰ حقسه ،ص (۳۱) .

۱۱ - قسه ، ص (۲۲).

۱۲- ناسه ، ص ص (۲۲، ۲۷).

۱۳ شبه ،ص (۹۷) .

14 هناك تردد وحرج في ترجمة (acoustique) بصوتى دوهو أمر محمود في هذا العلم الأأنه من المعروف في اللغة العربية أز ما يصدره الإنسان هو صوت وأن ما يسمعه هو صوت ،فلا حرج من استخدام المقابل "صوتي" الآن العلة الحقيقية في تعربها بكلمة دخيلة أي صورة أكوسيكية بذريعة ألا وجود لمقابلها في انشا ،وهو أمر مذموم ولا سعني له مضن المعلوم أن لفتنا ثربة جدا في الدرس الصوتي ،وإنما المطلوب فهم مقامات الاستدلال لا أقل ولا أكثر دونما تعصب الفة دون أخرى أو لمقلبة على حساب أشرى.

ه.... Cours de Linguistique ، ... ۱۵

١٦- اللغة أدوارد سابير ،ترجمة /المنصف عاشور بالجزء الأول بالدار العربية للكتاب — تونس،ط/١ ،١٩٩٥، ص ص (٥٠٦).

vv - A Dictionary of Linguistics and Phonetics, David Crystal, Blackwell, U.K. 4" edition, 1998,P (339).

١٨- اللغة بأدوارد سايير (سابق) يص (٦٦).

۱۹ - نفسه باس (۲۰) .

۲۰ - تأسه اص (۲۲) .

۲۱ - نقسه اس (۲۱) .

٢٢- انظر : الفصل النَّاني الموسوم بـ "مكونات الكلام" من الكتَّاب نفسه ، وبقع مين الصفحتين (٣٩) ، (٥٨).

٢٣- علم اللسانيات الحديثة ،عبدالقادر عبدالجليل ،دار صفا - الأردن ،ط/١ ٢٠٠٢ ، ص ص (٢٥٥, ٢٥٦).

٧٤- انظر : اللغة ،الفصل الخامس الموسوم بـ "الشكل في اللغة :المفاهيم النحوية " ،ص - ص (١١٥-١٦٦. .

vo-Dictionnaire de Linguistique, Jean Dubois, Larousse, Paris,2<sup>enne</sup> edition, 2001, P (205).

٢٦- انظر قائمة الأعلام في "الزمان والمكان في القمس القرآني" ؛[أطروحة الدكوراة الموحدة } محمد محمد الخزمي جعامعة نوف الأولى ،تونس ١٩٨٩، من ص (٣١٩) إلى ص (٣١٩) .

٣٧- أهم المدارس اللسائية ،عبدالقادر المهيري (وآخرون) ،المعهد القومي لعلوم التربية ،تونس ،ط/١ ،١٩٨٩ ،ص (٤١) .

۲۸- تقسه ، ص ص (٤٢،٤٣) .

۲۹ - انظر : Dictionnaire de Linguistique ، جون دوموا بساس ،ص ص (۲۰۹، ۲۰۹) .

۲۰- شبه ، ص – ص (۱۶- ۹۷).

انظر كذلك: النظرية الأنسنية عند رومان جاكبسون ، فاطمة الطبال بركة ، المؤسسة الجامعية - بيروت ، ط / ١٩٦٣م ، الفصل الثاني الموسوم به "المبادئ العامة" وشدد فيه جاكبسون على العلاقة الوطيدة بين الشكل والمضمون وتؤكد أن اللنة ليست سوى إعادة صياغة المفهوم الدلالي للكلمات ، وأنه ليس باستطاعتا أن تحال اللغة أو النظام النحوي دون الرجوع إلى دلالة الأشكال (المضمون ،كما شدد على أهمية السياق الاجتماعي في فهم وظائف الكلام داخل دائرة النواصل اللسانية .

٢١- أهم المدارس اللسانية ، سابق ،ص (٥١) .

۲۲- انظر : Dictionnaire de Linguistique ، سابق اس (۱۵۹).

٣٣- نقسه ، ص (١٥٦) .

٣٤- قسه ، ص (١٥٧).

٥٠- علم الدلالة السمائيكية والبراجماتية في اللغة المربية ،شاهر الحسن ،دار الفكر ،الأردن ،ط/١ ،٢٠٠١ ، ص(٨٨).

٣٦ - افظر : علم اللسانيات الحديثة سابق من ص (٢٥٧) إلى ص (٢٦١).

٣٠٠ مدخل إلى اللسانيات ،عمد محمد على مدار الكتاب الجديد ، بيروت ،ط1/ ، ٢٠٠٤ ، ص (٦٦)، انظر كذلك : مجرث السنية عربية سيشال زكوبا مالمؤسسة الجامعية – بيروت ،ط1/ ، ١٩٩٧ في الجزء الحاص بتعرف الأنسنيين للغة ،وميين فيه أن لموتبلد ينظر إلى االلغة على أفها عادة إنسانية كلامية ،وهي نظرة سلوكية في علم النفس ،ويشبر أن عدلية التكام تخضم إلى تأثير لمئير وإلى الاستجابة الكلامية خلال ترعرعه في بيته ،فيي أي اللغة تقوم على تكوار عدليات الاستجابة إلى المئير الذي يحركها، يلخص ميشال ذكوبا رؤية بلوعفيلد الغة في النقاط الآتية:

١- اللغة عادة كلاسة مكنها المثر.

- ٢- اللغة ميزة إنسانية مكتسبة
- ٣ كخناف اللغات من مجنع إلى آخو.
- ٤ اللغة أصوات وتوزمات شكلية علاقية.
- . (۲۲۲ ، ۲۲۲) مانق : Dictionnaire de Linguistique ، سانق بص ص (۲۲۲ ، ۲۲۲).
  - ۲۹ شبه ، ص (۲۲٤) .
  - -٤- شبه ، ص (۲۲٤).
  - ٤١ مدخل إلى اللسانيات امحمد محمد على ، سابق ، ص (٦٨).
    - ۲۶: تاسه ، ص (۲۰۲).
- ٣٠- دراسات حديثة في اللغة والنحو وأثو الترجمة في العربية ،طالب عبدالرجمن ،مركز عبادى ، صنعاه ، ط/١، ٢٠٠٥. ص (١٢٩) .
  - ٤٤ مدخل إلى اللسائيات ، تفسه مص (١٠٢).
  - ٤٠ اظر : A Dictionary of Linguistics and Phonetics ، سابق ، ص ص (٢٠٢ ، ٢٠١) .
    - ٤٦ أهم المدارس اللسانية بسابق بص ص (١٠٠،١٠١) .
    - ٤٧ التوسع في هذه المسائل يمكن العودة إلى كتاب "أهم المدارس اللسائية" ، سابق ،س ص(١٥٩-١١٩).
      - ٤٨ مدخل إلى اللسانيات ، سابق ،ص (٧٨) + ص (٨١).
    - 1.4- معجم اللسانيات الحديثة مسامي عياد حنا (وآخرون) مكتبة لبنان ،بيروت ، ط/١ ،١٩٩٧ ،ص (٢٦).
      - ٠٠- قسه ، ص ص (٢٨،٢٩) .
      - ٥١- مدخل إلى اللسانيات ، سابق ،ص (٧٨).
        - ٥٢ نسبه ، ص (٧٩) .
      - ٥٢- أهم المدارس اللسائية ، سابق بص ص (٥٣-٥٥) .
        - ٤٥- نفسه اص (٥٧) .
        - ۵۵ نقسه ، ص ص (۸۵,۵۸) .
          - ۵۹ شده ، ص (۲۰) .

٥٧ - نقسه ، ص (٩٤) .

04 - انظر في "معجم اللسانيات الحديثة بمسابق ص- ص (١٩-٣)، مقدت الموسومة بـ اللسانيات " وذلك للاطلاع على سرد تاريخي دقيق لفظرة تشومسكي وكيفية تطورها ءوانظر أيضا في الكتاب نفسه محت عنوان "اللسانيات الشومسكية". وفيه عرض مهم لهذه الفظرية وفق مواحل زمنية تبدّى بسنة ١٩٥٧ حتى يومنا الحاضر ءوذلك عبر الصفحات ١٦،١٧(١٨.

۵۹ ساقسه ، ص (۲۱۹).

٦٠ - نفسه ، مادة "اللسانيات الشوسكية" ، ص -ص (١٦-١٨).

 ١٦- تم اعتماد ترجمة ميشال زكوبا لأنها الأدن لعنوان هذا الكتاب الظركابه "الأنسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللذة العربية" المؤمسة الجامعية – يعرف ، ط7/٢/١٤ عص (٦٢) .

٦٢- تاسه ، ص (٩١) .

٦٢: - نقسه ، ص (٩١) .

٦٤- اللسانيات : الجال والوظيفة والمنهج مسابق ،ص (١٧٧).

٦٥- بجوث ألسنية عربية بسابق ،ص (٧٠).

77- الفضايا الأساسية في علم اللغة (مترجم) كالاوس هيشن ،ترجمة /سعيد حسن بجيري ،مؤسسة المختار –الهماهرة ، طا/ ٢٠٠٧، من سحس (٢٩٦-١٥)،وإنظر كذلك علم اللسانيات الحديثة بسابق .ص (٢٧١ ، ٢٧٢) .

وانظر أيضا أهم المدارس اللسانية ،سابق ،ص- ص (٩٧-٩٩).

٦٧- انظر : علم اللسانيات الحديثة مسابق ،ص -ح (٢٦٧-٢٦٥)، وكذلك : معجم اللسانيات الحديثة مسابق،ص(١٤١).

٦٨ - انظر: معجم اللسانيات الحديثة ، سابق ،ص ص (٢٦، ٢٧) .

# القضايا الصوتية والصرفية في " فاتحة الكتاب " في ضوء المنهج اللغوي الحديث

دكتور : عامر صلاح محما. حامعة قناة السويس كلية التربية بالعريش \_ قسم اللغة العربية

#### المقدمة

لعل ما دفعني إلى البحث في هذا الموضوع - على وحه التحديد - هو أنيى وحدت العديد من كتب إعراب القرآن وتفسيره يتناول بعسض القسضايا النحوية ، أو الصرفية الموجودة في " فاتحة الكتاب " دون الإلمام بكل ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة من حوانب لفرية متعددة ، فقد تجد بعسض كتب التفسير يتناول الجانب النحوي والدلالي دون الصرفي ، أو العكس بحيث إن وحدت كتاباً – من كتب الإعراب مثلاً – يتناول جميع الجوانــب تجـــده يتناولها بإيجاز غير واف ، ودون الإشارة إلى القراءات المحتلفة السين وردت في كل آية منها ، أما عن كتب اللغة فإنك تحد كل هذا عبارة عن قضايا متفرقة ف ثنايا الكتب دون أن تحد كتاباً حامعاً لها ، ولقد فنشت في كثير من كتسب الإعراب قديمها وحديثها فلم أحد منها ما وفُّ هذه السورة حقها على كثرة ما حاء فيها من ظواهر نحوية ، أو صرفية ، أو صوتية ، أو دلالية ؛ خاصة في ظلُّ القراءات القرآنية المحتلفة التي اشتملت عليها هذه السورة ، لهذا فقهد حسال بخاطري في بادئ الأمر أن أتناول الجانب النحوي فقط من خسلال معالجية القضايا النحوية والأوجه الإعرابية المترتبة على القراءات القرآنية المحتلفة ، وما ينشأ عنها من تغيّرات دلالية يمكن أن تؤثر في السياق القرآني ، ثم سرعان مسا وحدت نفسي منغمساً في معالجة بعض القضايا الصرفية ، غير أني وحدت هذا الأمر لا يمكن إتمامه عمول عن دراسة القضايا الصوتية ، إذْ لا يمكسن معالحسة الموضوع وبحثه بحثاً علمياً دقيقاً دون التعرض للظواهر الصوتية ، " وذلـــك ق الحق هو ما تقرره الدراسات اللغوية الحديثة التي تنص على فشل أية دراسسات صرفية ، أو نحوية لا تأخذ في الحسبان الجانب الصولى للظاهرة المدروسة " (١) ،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> در اسات في علم اللقة ، د. كمال يشر مين ٧٠ .

ولهذا عقدت العزم على أن أتناول كل هذه القضايا المتفرقة في كتب النفسير ، والنحو ، وإعراب القرآن في بحث مستقل يجمع شتاتها ، ويغـزل خيوطهـا في نسيج متكامل يُسر الأمر ، ويضيء السبيل أمام كل من يريد أن ينهل من فيض هذه السورة المباركة ولكنني بعد إضافة كل من الجانب الـصرفي والـصوفي للموضوع ؛ وجدت أنَّ البحث بدأ ينحو معي منحى الرسالة وما فيهـا مـن تطويل ، لذا كان أمامي أحد أمرين :

الأول : إما أن أختصر في بعض مسائل البحث ذلك مما يعرضم إلى نوع من الخلل في منهجيته وطريقة عرض مسائله .

الأمر الثاني : أن أُحرِّعَ البحث إلى قسمين بحيث يصلح كل منهما أن يكون بحثاً مستقلاً بذأته ، وهذا ما عمدت إلى اختياره حرصاً مني على المنسهج العلمي للبحث ، وعدم الإخلال به ؛ لهذا جعلت دراسة كسل مسن القسضايا الصوتية والصرفية في بحث مستقل يضمهما ، ويبحث مسائلهما معاً ، وجعلت كلاً من القضايا النحوية والدلالية معاً في بحث آخر مستقل .

وبناءً على ما تقدم فقد جاء هذا البحث بعنوان: "القضايا السصوتية والصرفية في فاتحة الكتاب " على ضوء المنهج اللغوي الحديث ، على أن أتبعنــه ببحث آخر \_ في وقت لاحق \_ بعنوان : "القضايا النحوية والدلالية في فاتحة الكتاب " ، وقد رأيت أن يكون هذا البحث على قسمين :

الأولى: حاص بالقضايا الصوتية ، وقد جاء الحديث فيه عن : ظاهرة الإدغام ، والإمالة ، والتفخيم والترقيق ، والإبدال أو التبــدُّل الـــصوتي بـــين الصوامت والصوائت ، والتقصير أو التطويل بين الحركات .

 فإن كنت قد وُقَقتُ فهذا من الله ، وإن كانت الأحرى فهذا مسيني ، وكفاني أني اجتهدت ، والله وحدَّهُ أسألُ العونَ والتوفيقَ والسدادَ ، فهو وليسيًّ وعليه قصدُ السبيل .

#### التمهيد

اسم " فاتحة الكتاب " هو : أحد أسماء هذه السورة العظيمة التي تصدرت أعظم كتاب على الإطلاق ، هذه السورة \_ التي على إيجازها \_ احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن ، فقد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة(١٠): ١ - توحيد الربوبية : وذلك يؤخذ من قوله تعالى: "رب العالمين "

٢ - توحيد الإلهية : وهو إفراد الله بالعبادة دون غيره ، وذلك يؤخذ من قوله
 تعالى: " الله "، ومن قوله : " إياك نعبد وإياك نستعين ".

٣ - توحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى الستي أثبتها لنفسه ، وأثبتها له رسوله الكريم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) من غيير تعطيل ، ولا تمثيل ، ولا تشبيه ، دل على ذلك لفظ " الحمد " .

كما تضمنت هذه السورة أيضاً إثبات النبوة في قوله تعالى على للسان عباده: " اهدنا الصراط المستقيم " ؛ لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة وتضمنت إثبات الجزاء على الأعمال جاء ذلك في قوله: " مالك يوم الدين " ، كما تضمنت إخلاص الدين لله تعالى وحده عبادة واستعانة يُفهم ذلك مسن قول تعالى على لسان عباده: "إياك نعبد وإياك نستعين" وتضمنت إثبات القَدَر ، بل تضمنت الرد على أهل البدع في قوله على لسان عباده: " اهددنا الصراط المستقيم " .

وقد أطلق العلماء علي هذه السورة نحو نيف وعشرين (١) اسماً مسا بسين القاب وصفات حرت على ألسنة القراء منذ عهد السلف الصالح ، غير أن مسا ثبت في السنة الصحيحة ، وما أثر من هسذه الأسمساء أربعسة فقسط هسى :

<sup>(</sup>١) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ١ / ٣٧ : ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر تَفْسِرُ أَنِي النسود " إرشَّند العَقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " ١/ ٦، ومن جملة أسماء هذه السورة أيضاً: الكافر ، والواقية ، والحمد، والصداة ... إلخ.

فاتحة الكتاب ، والسبع المثاني ، وأم القرآن ، وأم الكتاب ، وعن أبي هريسرة ( رضي الله عنه ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: " هي أم القرآن ، وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني " (١)، ولعل ما دفعني إلى اختيسار هسذا الاسم – فاتحة الكتاب – دون ما سواه هو ما حاء عن رسول الله (صسلى الله عليه وسلم) في حديثه : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " .

والفائحة تعني في الأصل: أول ما من شأنه أن يُفتَنَح به ، أو هي : أول مسا من شأنه أن يُفتَح كالكتاب أو الثوب ، ثم أطلقت على أول كل شيء ، ولعل ذلك مرجعه إلى أمرين<sup>(٢)</sup>:

١- إما من باب تسمية المفعول بالمصدر الآتي على وزن " فاعلـــة " إذ الفاتحة مصدر بمعنى : " الفتح " مثل الكاذبة بمعنى : " الكذب " ، والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية ، وأطلقت " الفاتحة " تسمية للمفعول بالمصدر ؟ إشعاراً بأصالته كأنه نفس الفتح .

٢- وإما على اعتبار أنها اسم فاعل ثم جُعلت اسمساً لأول السشيء، فالأصل : " فاتح الكتاب " ، ثم أدخلت عليها تاء التأنيث للنقل ، إذ ليسست التاء هنا لتأنيث الموصوف في الأصل .

<sup>(</sup>¹) انظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني ١١/١.

<sup>(7)</sup> انظر تفسير التحرير والتنوير لابن عظمور (۱۳۱۸: ۱۳۳، وقتح التنسر آ/۱۰. (7) انظر التفسير الكبير الفخر الداري (۱۷۲/۱ وروانع البيان في تفسير ايف الأحكام ۱۳/۱، وتفسير السمعةي ۱/ ۱۳: ۱۱.

المصاحف ، وفي التعليم ، وفي القراءة في الصلاة ، وقيل : لأن الحمد فاتحة كل كلام ، وقيل : لأنما أول سورة نزلت من السماء .وقيل إنما سميت بذلك ؛ لأنما مبدوءة على الترتيب المعهود (۱) ، ليس لأنما يفتتح بما في التعليم ، أو القراءة في الصلاة ، ولا لأنما أول سورة نزلت كما قيل.

وقد اختلفت الأمة حول آية " بسم الله الرحمن السرحيم " في أوائسل السور الكريمة ، فلهب (٢) بن مسعود ( رضي الله عنه ) إلى أنها ليسست مسن القرآن أصلاً ، وهو ما ذهب إليه الإمام مالك (رضي الله عنه )، وعليسه قُسراء المدينة والبصرة والشام ، وعليه المشهور من مذهب قدماء الحنفية ، وقيل هي آية فلدة من القرآن أنزلت للفصل والتبرك بها ، وهو الصحيح من مذهب الحنفية وقيل هي آية من كل سورة صُدَّرت بها ، وهو قول ابن عبساس ( رضي الله عنهما ) ومنسوب إلى ابن عمر أيضاً ، وحيث إنه لا حاجة لنا إلى الخسوض في عنهما ) ومنسوب إلى ابن عمر أيضاً ، وحيث إنه لا حاجة لنا إلى الخسوض في غمار هذا الخلاف أو الجدل وتفصيل الأقوال فيه ، فقد رأيت عدها إحسدى آيات فاتحة الكتاب – على أرجع الأقوال — وسأقوم بعرض ما حاء فيها من ظواهر صوتية ، وصرفية .

(۱) انظر روح المعاني ١ / ٣٢ ، ٣٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> انظر روح المعاني للألوسي ١ / ٣٥، ٣٩، وتفسير أبي السعود ١ / ٨ .

## القضايا الصوتية

ما قصدت بالقضايا الصوتية هنا دراسة خارج الأصوات أو صفاقا ، ولكن ما قصدته هو بعض تلك الخصائص الصوتية التي اشتملت عليها " فاتحة الكتاب " ؛ نتيجة للقراءات القرآنية المختلفة الناجمة عن اختلاف القسراء رعما لاختلاف اللهجات أو غير ذلك ،كالإدغام ، والإمالة ، والتفحيم أو الترقيق ، والإبدال الصوتي : كإبدال حركة حرف المضارعة \_ مثلاً \_ من الكسمرة إلى الفتحة ، أو تقصير بعض الصوائت كتقصير الفتحة الطويلة . كما سيتضح ذلك .

أ - الإدغام: " بسكون الدال لفظ الكوفيين ، و" بشدِّها افتعسال منه لفظ البصريين " (1) .

والإدغام "لغة " هو : إدخال الشيء في الشيء ، يُقال أدغمت اللجام في الفرس أي : أدخلته فيه .

و "اصطلاحاً" هو: الإنبان بحرفين: ساكن ، ومتحرك من مخسرج واحد بلا فصل بينهما ؛ فينطق بهما دفعة واحدة ، وعلة تسمية ذلك بالإدغام ؛ لخفاء الساكن عند المتحرك ، فكأنه داخل فيه . ويقع الإدغام في الحرفين الصوتين \_ المتماثلين ، أي : إدغام صوت في صوت آخر مثله ، وفي الصوتين المتقاربين ، أي : إدغام صوت في صوت آخر يقاربه في المخرج ، وهو يتعلم بالتلفظ أي النطق عند القراءة ،أو التحدّث ، كما أنه يكون في الكلمة الواحدة ، وفي الكلمة الواحدة ، وفي الكلمة الراحدة ، وفي الكلمة الراحدة ، وفي الكلمة الراحدة المواحدة المواحدة الكلمة الإسراك به الكلمة الأحسوات الكلمة الإسراك ،

<sup>(</sup>۱) حاشية الخضري ٢ / ٩٤٠.

<sup>(</sup>أ) انظر التحيير في عام التغمير، المسوطى ١٩٦٥من: ١٩٦١، و " القاعدة اللغوية والقراءات المخافة " من ١٠٠٠. ص ١٠٠٠. (أ) انظر اللهجف العربية ، د. إبراهيم أنيس ص ٥١، واللهجف العربية في بلقراءات القرائية ، د. عبده الراجعي ص ٢٢١.

المتجاورة إذا كانت متماثلة أو متجانسة ، ويدخل الإدغام جميع الحروف مــــا عدا الألف اللينة ('' .

إدغام المثلين : من مواضع إدغام المثلين الذي وقع في الكلمة الواحدة ما حاء في لفظ الجلالة " الله " من قوله تعالى : " بسم الله الرَّحين الرَّحيم " \_ عند من عدَّ " أل " من بنية الكلمة في لفظ الجلالة \_ حيث أدغمت اللاماان(") : اللام الأولى \_ التي هي لام " أل " التعريف \_ في اللام الثانية \_ التي هي لام الكلمة الأصلية \_ إذ إن الأصل فيه " إلاه " ، فلما حُذفت الهمزة من أوله ؟ اجتمعت لامان : لام " أل " الداخلة على الاسم ، و لام الكلمة " لاه " ؟ فأدغمت اللامان وحُعلتا لاماً واحدة مشددة ، وهو إدغام لفظي كتسابي ، أي إدغام الصوتين ، أو الحرفين في اللفظ ، وفي الرسم الكتابي .

وقد وقع هذا النوع من الإدغام أيضاً في قوله تعالى : " رَبِّ " حيست أدغم صوتان متماثلان هما : صوت الباء والباء ، أي : الباء المكررة ، كما وقع أيضاً في قوله تعالى : " إيَّاك " ، حيث أدغم صوت الباء في الباء ، وهما صوتان متماثلان أيضاً ؛ ذلك ما أدى إلى إدماج الحرفين فصارا حرفاً واحداً مسشدداً ، أو مضعّفاً في كل من الكلمتين : " ربِّ " ، و" إيَّاكَ " ، فهو إدغام لفظلي كتابي .

وكذلك من مواضع إدغام المثلين أيضاً ما جاء في قول تعالى: " الضالين " إذ إن الأصل فيها : " الضاللين " بلامين <sup>(١)</sup> ، حذفت حركة السلام الأولى ؛ فاجتمع ساكنان ؛ فأدغم صوت اللام في اللام ، فصارا لاماً واحدة مشددة ، فهو إدغام للحرفين أو الصوتين في اللفظ ، وفي الرسم الكتابي .

<sup>(</sup>¹) انظر حاشية الخضري ٢ / ٩٤٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) انظر تفسير ابن كلير أ ( / · / . (<sup>7</sup>) انظر ررح المعدم ع / / ١٩ ، وإجراب القران للنحاس ١٧٦/١ ، وتفسير الطبري ١٥١/١ ، ونتلاج الفكر في اللحو للمبهلي ص ٥ - ٣ .

الإدغام الشمسي: وهو من باب إدغام المتقاربين ، حاء ذلك في قوله تعالى: " الرَّحمنِ الرَّحيمِ " ، حيث وقع الإدغام الشمسي في كلتا اللفظتين " الرَّحمنِ " ، و" الرَّحيمِ " ، فأدغم صوت اللام (١) في صوت الراء ، مع إثبات كل منسهما كتابةً ، إذن فالإدغام هنا صوتي مُتلفظ به فقط دون إظهاره في الرسم الكتابي ، وللإدغام هنا علتان :

الأولى : قُرب الراء من اللام في المخرج .

الثانية : كثرة ورود لام التعريف في كلامهم ودوامها على ألسنتهم ؛ للنحولها على الأسماء كلها \_ ما عدا الأعلام \_ فلما اجتمع الأمران : المقاربة ، والكثرة ؛ ألزم الإدغام ؛ فصار واحباً .

وأكثر النحاة لا يُقرّون العكس أي : لا يُدغمون الراء في الـــــلام ؛ لأن في صوت الراء تكريراً يَدْهبُ عند الإدغام ، إلا أنَّ أبا العلاء يرى إدغام الراء في اللام ، لكنّ الإدغام هنا لم يكن من هذا النوع الذي اختلف عليــــه الإحـــــاة ، فالذي أدغم هنا هو صوت اللام في الراء وليس العكس .

ومن مواضع الإدغام الشمسي أيضاً ما جاء في قوله تعالى : "الصرّاط " وقوله تعالى : " اللذين " ، وهو إدغام (٢) واحب ؛ لأن كلاً مسن الكلمستين دخلت عليها " أل " التعريف الزائدة \_ وإن كانت " أل " غسير لازمسة في " الصراط " ، ولازمة في " الدين " إلا ألها زائدة في الكلمتين \_ ؛ فأدغمست لام التعريف الساكنة في الحرف الذي بعدها وهو : " الصاد " في الكلمسة الأولى ، وهسو و" الذال " في الكلمة الثانية ؛ فصار الحرف مشدداً بعد لام التعريف ، وهسو إدغام لفظى فقط غير مكتوب ، أي لم يُلخم الحرفان كتابةً ؛ لأن من الإدغسام

<sup>(</sup>¹) تنظر الكتاب لسيبويه ١/ ٢٦٧ ، وأربع مسائل في النحو " رسالة الإباتة والتفهيم عن معاتي بسم الله الرحمن الرحيم " ص ٤٩. ( (¹) انظر أربع رسائل في اللحو ص ٤٩.

ما هو ملفوظ ويعبر عنه في الكتابة برسم الحرفين المُدغمين حرفاً واحداً مشدداً كما سبق .

والإمالة تعني: أن تنحو بالفتحة أو تميل كما نحو الكـــسرة ، أو تميـــل بالألف نحو الباء كثيراً ، ويُسمى الإضجاع أو البطح ، وربما قبل له : الكـــسر أيضاً ، أو قليلاً ويُقال له : التلطيف أو التقليل ؛ وكمذا تنقسم الإمالة إلى : إمالة شديدة ، وإمالة متوسطة .

غير أن علماء اللغة أضافوا أيضا إمالة الفتحة نحو الضمة ، والألف نحو الواو ، كما أضافوا<sup>(٢)</sup> إمالة الكسرة نحو الضمة ، ولا تكون إمالة الكسسرة إلا في الفعل الثلاثي الذي قُلِبَت عينه ألفاً في الماضي نحو : " قبل ، وبيع ، وسيق ، وغيض " ، وقد ذهب أكثر القدماء إلى أن الإمالة فرع على الفتح أو التفخيم .

في ضوء ما سبق يتضح أن الألف الممالة هي التي ينطق بما بين الألسف والياء كما في " عسالم ، وحساتم ".

ومن مواضع الإمالة في " فاتحة الكتاب " ما حاء في قوله تعالى : "مالك" حيث قرأ (٢) يجيى بن يعمر ، وأيوب السختياني بالإمالة البليغة في صوت الألف ومنهم من قرأها بدون إمالة أي بالألف الخالصة بوزن " فاعِل " ، أو بالمصطلح اللغوي الحديث : قرأ بالفتحة الطويلة الخالصة دون إمالتها نحو الكسرة وهمي قراء (<sup>13</sup> أبي هريرة ، وأبي حيان ، وعمر بن عبد العزيز بخِلافي عنه ، وأحسبت

<sup>(</sup>١) انظر اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص ١٣٤.

<sup>(</sup>١) انظر السابق ص ١٣٥ ."

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير السعرقندي " بحر العلوم " ١ / ٨٢ .

<sup>(1)</sup> انظر تنسير البحر المحيط لأبي حيان ١ / ٢٠ .

إلى أبي روح عِون بن شدًاد العقيلي ، ومنهم من قرأ بدون ألف أو \_ بمعسى آخر \_ قرأ بدون ألف أو \_ بمعسى آخر \_ قرأ بفتحة قصيرة فقال : " مَلك " . وفي هذه اللفظة عدة قسراءات : " مالك " بزنة فاعل مع التنوين ، رُويت عن خلف بن هشام ، وأبي عيب ، وأبي حاتم ، وقُرئ : " مَلَك " (١) بصيغة الفعل الماضي قرأ بحا سيدنا علمسي ، وأبسو حيوة ، وأبو حنيفة ، وحُبير بن مطعم ، وغيرهم .

ت - المتفخيم والترقيق : عرّف بعضهم النفخيم بأنسه ("أفستح القارئ لفيه بلفظ الحرف وهو فيما بعده ألف أظهر ، وربما يطلق عليه بعضهم الفتح "، وألف التفخيم هي الألف التي يُنطَق كا بين الألف والسواو نحو : سلام عليك ، وقُام زيد ، والفتحة المفخمة هي (") صورة من عدة صور نطقيسة متعددة للفتحة حسب اختلاف الآثار السمعية للنطق ، علماً بأنَّ الفتحة بللة الا تتصف بتفخيم أو ترقيق ، وإنما يعتريها التفخيم أو الترقيق من خلال السياق أي : بسبب تأثرها بما يجاورها من الأصوات سابقة أو لاحقة ، حيث إنَّ عالماً عربياً قد لحفظ هذه الحقيقة . فهسي إذن ظساهرة سسياقية الحوات كمسا في : " عربياً قد لحفظ هذه الحقيقة . فهسي إذن ظساهرة سسياقية الموات كمسا في : " فركذلك الفتحة الطويلة تتأثر بما يسبقها ، أو بما يليها من أصوات التالية بالرغم من منقا بأصوات مرققة ، فالتفخيم في الألف أيضاً ظاهرة سياقية ، وهذا علسي خلاف ما ذهب إليه ابن حين (أالذي لم يوبط التفخيم أو الترقيسق في الألسف خلاف ما دهب إليه ابن حين (أنالذي لم يوبط التفخيم من صفات الألف ذاقا ، وأن تُمة بالسياق أو الموقع ، فهو يشعرنا بأن التفخيم من صفات الألف ذاقا ، وأن تُمة بالسياق أو الموقع ، فهو يشعرنا بأن التفخيم من صفات الألف ذاقا ، وأن تُمة بالسياق أو الموقع ، فهو يشعرنا بأن التفخيم من صفات الألف ذاقا ، وأن تُمة بالسياق أو الموقع ، فهو يشعرنا بأن التفخيم من صفات الألف ذاقا ، وأن تُمة بالسياق أو الموقع ، فهو يشعرنا بأن التفخيم من صفات الألف ذاقا ، وأن تُمة

<sup>(</sup>١) انظر فواند في مشكل القرأن ١ / ٤٦ ، وإعراب القراءات الشواذ ١ / ٩٣ والبحر المحيط ١ / ٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) انظر اللهجات العربية في التراءات الترآنية ص ١٣٤.
 (۳) انظر دراسات في علم اللغة ص ١٣٥ ، ص ١٣٦.

<sup>(1)</sup> انظر سر صناعة الإعراب ١ / ٥١ ، ٥١ .

أكثرَ من صورةٍ لنطق الألف دون النظر إلى سياقها الـــصوتي ، غـــير أن ابـــن الجزري<sup>(١)</sup> ينفي كون الألف تحمل في ذاتما طبيعة التفخيم أو الترقيق .

يقول د .كمال بشر : " ويجب أن نعرف على كل حال أن التفخيم Phonemic ، ويجب أن نعرف على كل حال أن التفخيم في الألف ( والحركات العربية كلها ) ليس ظاهرة فونيميسة أي ليس ظاهرة من شأنها التفريق بين المعاني في الكلمات المتماثلة في تركيبسها الصوبي ، فيما عدا هذه الظاهرة نفسها . وإنما التفخيم هنا ظاهرة تطريزيسة Prosodcc ، هي خاصة السياق كله ، وناتجة عنه " (1) .

ومن مواضع التفخيم والترقيق ما يحدث في صوت اللام من لفظ الجلالة " الله " وذلك بحسب الحركة السابقة ، حيث تفخم اللام إذا سبقت بحركة الفتحة ، أو الضمة ، أما إذا سبقتها الكسرة فإنما تُرقق كما هو الحال في قولم تمالى : " بسم الله " ، فاللام مرققة في لفظ الجلالة ؛ لسبقها بالميم المكسورة ، غير أن من القراء (٢) من يرقق اللام من لفظ الجلالة بكل حال ، ومنهم مسن يفخمها بكل حال ، والجمهور على الرأي الأول أي : التفحيم في موضع الترقيق في موضع الترقيق .

ومن مواضع ترقيق اللام أيضاً ما جاء في قوله تعالى : " الحمدُ لِلسه " فاللام من لفظ الجلالة مرققة ؛ وذلك لسبقها بلام الجر المكسورة ، كما أله فاللام من لفظ الجلالة مرققة ؛ وذلك لسبقها بلام الجر إتباعاً لحركة الدال قبلها فقال : " الحمدُ لله " ، فهذا الضم لا يخرج ( أ ) اللام عن وضعها من الترقيسق ؛ وذلك لأن ضم اللام هنا حركة عارضة فيها ، والأصل فيها الكسر ، فلا يُعتد بالعارض في العدول عن حكم الترقيق إلى التفخيم ، وهذا شأن كل عارض .

<sup>(</sup>١) انظر النشر في القراءات العشر، لابن الجزري ١ / ٢٠٢ : ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>٦) دراسات في علم اللغة ص ١٣٦.
 (٦) انظر تفسير النسفى ١/٥.

<sup>(1)</sup> انظر إعراب القراءات الشواد ٨٩/١ .

ث - الإبدال أو التبدُّل الصوبيّ : ثمة عوامل مختلفة ، وظروف خاصة (١) بختمع في كل لغة من اللغات تكون سبباً في تبدل بعض أصوالما وهذا التبدُّل قد ينشأ : إما عن تفاعل الأصوات وتأثير بعضها في بعض أنساء التركيب - وهو أمر واقع في جميع اللغات - ، وإما نتيجة التطور الزمني الذي يؤدي إلى إبدال حرف بآخر . وربما يكون ناشئاً عن تعدد القبائل واحتلافها في أصوات الحروف ، ثم احتماعها كلها في اللغة بتداخل لغات القبائل واجتماعها في لغة واحدة ؛ لذلك ليس المراد بالإبدال هو تعمد العرب تعسويض حرف مكان حرف ، وإنما لغات مختلفة لمعان متفقة ؛ حيث تتقارب اللفظنان في لغتين محتين \_ لمحتين \_ لمحتين \_ لمعنى واحد حتى لا يختلفا إلا في حرف واحد كما في : قسم \_ فحتين \_ لمعنى واحد حتى لا يختلفا إلا في حرف واحد كما في : قسم \_ فحتين \_ وقصم ، و غَبن وخبَن ، و تاب وثاب وثاب وآب .....إلخ .

فالإبدال إذن ظاهرة لغوية (٢٦ لا تحدث إلا على سبيل التقــــارب بـــين الأصوات المتبادّلة ، والغرض منه تحقيق نوع من الاقتصاد في عمليـــات النطـــق المتنابعة ؛ يُغية تيسير اللفظ وتسهيله ، أو بُغية الوصول بالكلمة إلى الهيئة الــــي يشيع فيها استعمالها .

والإبدال في الاصطلاح: هو إقامة حرف (٢) مكان حرف آخسر في الكلمة ، فهو يشمل القلب أيضاً غير أن الإبدال عام ، والقلب خاص بحروف العلة والهمزة ، وقد عدّ بعضهم الإبدال نوعاً من الاشتقاق ، " أو هو ارتبساط بعض المجموعات الصوتية ببعض المعاني ارتباطاً عاما لا يتقيد بالأصوات نفسها، بل بترتيبها الأصلى والنوع الذي تندرج تحته " (١).

<sup>(1)</sup> انظر فقه اللغة وخصائص العربية ص ٢٤: ١٥.

<sup>(</sup>۲) انظر الملهج الصوتي للبنية العربية د. عبد الصابور شاهين ص ١٦٨.
(٦) انظر حاضية الخضري ٢٠٧، ١٥ ققه اللغة العربية وخصائصها د. إميل يعقوب ص ٢٠٥، ٢٠٠.

<sup>(1)</sup> انظر دراسات في فقه اللغة ، د , صبحى الصالح ص ٢١٠ .

وقد يحدث الإبدال بين : " الــصوامت " أي : الحــروف ، أو بــين " الصوائت " أي : الحركات .

1 الإبدال بين الصواصة : الصامت تعبير يعني كل صوت ليس بحركة وهو : " تعبير دقيق إذ هو يصف خاصة من الخواص الأساسية لهذه الأصوات ، وهي ضعف الوضوح السمعي إذا قيست بالحركات التي تتسم بقوة الوضوح السمعي نسبياً "(١) ، والصوامت ذات طبيعة مشتركة ناتبة من ألها جميعاً تنشأ من اعتراض طريق الهواء المندفع من الرئتين إلى خارج الفم ، فهسي أصوات اعتراضية يمكن التبادل بينها .

الإبدال الصوتي في " العالمين " : حيث قُرثت " العالمين " بإبدال (٢) الألف هزة ساكنة وهذه لغة وردت الرواية بها ، وقالوا : عالم ، وخاتم ، والإبدال بسين الألف والهمزة هنا قياس لما بينهما من الشبه ، إذ إن كليهما من مخرج واحد ، والهمزة حرف صحيح قوي ، والألف حرف لين في غاية الضعف ؛ لذا عُسدل عن الألف إلى ما يُقارها في المخرج وهو أقوى منها ، كما أن الهمزة يجوز قلبها ألفا إذا ما سُكّنت وانفتح ما قبلها نحو : فأس ، ورأس ؛ وذلك لشبهها بالألف إذن فإبدال الألف هزة هو قياس لما بينهما من الشبه ، ولأن في ذلك ضرباً من الاقتصاص ، وقد ورد ذلك في الشعر حيث أنشد العجاج (٢) :

فيخيدفُ هامةُ هذا العَلْمُ قُومٌ لهم عِزُّ السَّنَامِ الأُسْنَمِ . الشاهد في البيت هو : "عَالم " بالهمزة بدلاً من الألف قال العكبري ; " فإن قيل : هنّا كانت الرواية بالألف؟ قيل : الهمز مسموع من الشاعر ، والوجم

<sup>(</sup>١) در اسات في علم اللغة ، د. كمال بشر هامش ص ٨٢ .

<sup>()</sup> منظمت على علم مده ، در معلى بعد معدل هذا . () انظر إحراب القراءات الشواذ للحكوري () ، ا : ( 1 ، و سر صناعة الإعراب ( ۱۰۱/ و ولم ينسب ابن (<sup>7)</sup> انظر تفسير القرطبي ( ۱۲۸/ ، ولسان العرب لابن منظور ؛ ( ۳۸۵ ، منفق علم " ، وشرح المفصل ، ( ۱۲/ ۲۱ ، ۱۳) .

فيه أنه لو لم يهمز لكان بعضُ القصيدة مُردَفاً وبعضُها غيرَ مُردَف ، وهذا غسير مستحسن في القوافي " (1) .

الإبدال الصوتي في " إِيَّاكُ " : من مواضع الإبدال أيضا ما ورد في قوله تعالى : 
" إِيَّاك " فمنهم من قرأ " هِيَّاك " بالهاء مكسورة ومفتوحة (٢) \_ لأن منهم من قرأ بكسر الهمزة ؛ فأبدلت بهاء مكسورة ، ومنهم من قرأ بفتحها ؛ فأبدلك هاء مفتوحة \_ مع التشديد والتخفيف في الياء ، وفي هذه القراءة إبدال لصوت الهمزة إلى هاء ، وهي لغة مشهورة (٢) قرأ بها أبو سوار الغنوي ، كما أن إبدال الممزة هاء كثير في لغتهم ، فقالوا : " هردت " في " أردت " كما قالوا في الشعر أرحت الدابة : هرحتها ، وفي " إنك " : هنك ، وقد ورد مثل ذلك في الشعر أيضاً قال الشاعر :

فهيَّاكَ والأمرَ الذي إنْ تراحَبَتْ مواردُهُ ضافَتْ عليكَ مَصادِرُه (1).

الشاهد في البيت أن الشاعر قد استخدم "هيّاك " بدلاً من " أيساك " حيث أبدل من الممزة هاء ، وعلة ذلك عندهم أنّ الهمزة والهاء متقاربان (٥) ، أو متحدان في المخرج ، والهاء أخف من الهمزة ؛ فعددلوا إلى الأخصف ، قال الرغشري : " وللعرب طريقة في تبديل الهمزة هاء كقولهم " إيّاك وهيّاك "، ومن ذلك أيضاً قولهم : إيه ، وهيه يمعني واحد " (١) .

كما أنَّ منهم من أبدل الهمزة واواً فقراً : " وِيَّاك " بواو مكسورة ، قال العكبري : " وفي هذا بُعد إلا أنَّ لِه وُجَيِّهاً من القياس ؛ وذلك ألهم قــــالوا في

<sup>(</sup>١) إعراب القراءات الشواذ ١ / ٩١.

<sup>&#</sup>x27;') أنظر البحر المحرط آ / ٢٣ ، وإعراب القراءات الشواد ١ / ٩٤ ، وتنسير ابن كثير ١ / ٢٥ ،وتنسير القرطبي ( / ٤٤ ، والكشاف ١ المزمخسري / ٠٠ . '') انظر فتح القدير المح بين فني الرواية والدراية الشوكاني ١ / ٢٤ .

 <sup>(</sup>ا) ولهذا النبت أكثر من رواية فروي: " توسّعت " مكان " تراحبت " نظر إحراب القراءات الشواذ ١ /
 ٩٤ ، كما روي: فهياك والأمر الذي إن توسّعت مداخله ضافت عليك المصادر .
 ١٠٤ انظر شرح الفصيح الرحضري ( ٢٤٣٠ .

النصر عرج المستميع مراحب القراءات الشواد ١ / ٩٥ ، وسر صناعة الإعراب لابن جني ١ / ٥٢ .

<sup>(</sup>١) شرح القصيح ١ / ٧٨ .

وعاء إعاء ، وفي وشاح إشاح ، وفي وحاج إحاج فأبدلوا مــن الهمــزة واواً ، وذلك دليل على اشتراك بينهما يُسوِّع قلبَ إحداهما إلى الأخرى " (١).

ووجه الاشتراك بين كل من الهمزة والهاء أن الهمزة مخرجها أول المخارج ممسا يلي الحلق، والهاء مخرجها من الشفتين وهو أول من جهة الفم، وحيست إن كلاً منهما أول ؟ فقد اشتركا في الأولية، وفي أنّ كلَّ واحدٍ منسهما مقابسل للآخر ، كما اشتركا أيضا في النَّقُل ، فالهمزة ثقيلة تخرج بكُلفة ، والواو أيضاً ثقيلة لتعلقها بعضوين وهما الشفتان ؟ فحصل بذلك اشتراكهما في عدة أوجه ؟ لذا شاع إبدال أحدهما مكان الآخر ، فأبدلت الواو من الهمزة في " إيَّساك " ، وهم أبو حيان (٢) إلى أن هذا على عكس مما فروا إليه في " إِشاح " عند من همر كل ألهم فروا من الواو المكسورة إلى الهمزة المكسورة ، وهرباً من استثقال الكسرة على الواو، فقالوا : " إِشاح " والأصل : " وِشاح " ، وهنا في " ويًاك " فعلوا العكس ، حيث فروا من الهمزة إلى الواو .

الإبدال الصوتي في "الصّراطَ": من مواضع الإبدال السصوتي للسهوامت أيضاً ما حاء في قوله تعالى: "الصّراطَ" حيث وردت فيها أكثر (٢) من قسراءة مرجعها جميعاً إلى الإبدال الصوتي ، فقراً يعقوب "الصّراط" بالصاد الخالصة ، قال ابن فارس: "وهو من باب الإبدال<sup>(٤)</sup>، حيث أبدل صوت السين بصوت الصاد؛ لأجل حرف الاستعلاء ، وهو إبدال مطرد بين الصوتين ، وقد تُسشَم الصاد، وقرأ ابن كثير (٥) "السّراط" بالسين على الأصل؛ لأنه من الاسستراط الصاد، وقرأ ابن كثير (٥) "السّراط" بالسين على الأصل؛ لأنه من الاسستراط

<sup>(1)</sup> إعراب القراءات الشواذ 1/ ٩٥.

<sup>(</sup>١) أنظر البحر المحيط ١ / ٢٣ .

<sup>(7)</sup> انظر البحر المحديط (/ ۲۷ : ۲۷ ، وفواند في مشكل القرآن (۵۱/ ۱۰ ، وروح المعالي (۱۲/ ۱۰ ، وفقح القدير (۱۲/ ۱۳ ، وفقص القدير المراح ، وفقص القدير المراح ، وفقص المراح ، والكشاف ( / ۱ ، والدر المصرن (۱۲/ ، والموضح في وجوه القراعات وطالها لابن مريم (۱۲۳۰ ، ومعجم مئن النقا للمائح المدر وضا (۱۳۳۸ ، ومعجم مئن النقا للمائح المدر وضا (۱۳۳۸ ، وفقه اللقة د. على عبد الواحد ص ۱۲۱ .

اللغة للنفع احمد رضنا ١٤١/ ١٤١٠ ، وقفه اللغة د. علي عبد الواحد ص ١٠١٠ (٤) انظر معجم مقايس اللغة لابن فارس ١٥٧/٢ ، ٤٩٨ .

<sup>(°)</sup> انظر تفسير السمرقدي المسمى " بحر العلوم " ١٠/١ .

يمعني الابتلاع ، وروى الأصمعي عن أبي عمرو " الزِّراط " بالزاي ، ورُوي عن حمزة أيضاً أنه قرأ بها ، بإبدال السين زاياً ، وهي لغة لعذرة (١)وكليب وبني قين يقولون : " أزدق " في " أصدق "، وكل ذلك جائز ؛ لأن مخرج السين والصاد واحد ، وكذلك مخرج الزاي قريب منهما ، ومع هذا فإن القراءة المعروفة هي " الصراط "بالصاد فهي لغة قريش الأولى ، وهي اللغة الفصحي الجيدة ، وبما قرأ الجمهور، وذهب بعضهم (٢)إلى أنَّ في قراءة السين التي قرأ بها ابسن كسثير " السراط " نوعاً من الثقل ، ونُبُوّاً عن الطبع ؛ وذلك لما في صوت السسين مسن القراءة استعلاءً بعدَ تَسَفُّل نتج عنه يُقَل أحتُمِلَ عند من قـــرأ بالـــسين ؛ لأنـــه الأصل وذلك على عكس ما في قراءة الصاد من الخفة ؛ نظراً لتقارب كل مسر. الصاد والطاء من حيث الإطباق فقراءة الصاد أحسن في السمع ، وأخف على اللسان. وقد حدث في هذه القراءة تأثّر رجعيّ <sup>(٣)</sup>حيث تأثر الـــصوت الأول " السين " بالثاني وهو صوت " الراء " ؛ وذلك لأن القراء قرءوا بتفخيم الـــراء ، والراء المفحمة تُعد من الناحية الصوتية أحد أصوات الإطباق ما جعلها تؤثر في السين زاياً فهي ضعيفة عند القراء ، وإنَّ صحت هذه القراءة فإنَّ صحتها ترجم إلى التشابه القائم بين صوتي الزاي والطاء في الجهـــر . قــــال الزمخـــشري : " وكذلك كل صاد بعدها قافٌ أو طاءً أو غَينٌ أو دالٌ فإن لغات العرب تختلفُ فيها ، منهم من يقولُ : بالزاي ، نحو : الصَّقرُ والسسَّقرُ والزَّقْسرُ ، والسصِّر اط والسِّراط والزِّراط ، وتُقولُ : أصدقُ ، ومنهُم من يقولُ أزدقُ " ( أ ) .

انظر زاد المصير في علم التفسير لابن الجوزي ١٠/١: ١٠/١ ,

انظر الموضيح في وجوه القراءات وعللها ٢٣٠/١ ٢٣١ .

انظر اللهجات العربية في القراءات القرأنية ص ١٤٩ .

<sup>(1)</sup> شرح الفصيح ١٩٣/٢.

وكلهذه أصوات متنوعة لفونيم (1) واحد هو: "الصاد "، حيب لا يستغير المعنى باختلافها ؛ لأن هذه الأصوات لا تميز مثلاً بين الكلمات "السراط، والصراط، والزراط، إذ هي جميعاً بمعنى واحد، وقد قرأ حمرة أيسضاً همو والكسائي ويعقوب بإشمام الزاي وهي المضارِعة بين الصاد و الزاي ؛ لثلا يُلتبس بأحدها، وقد كرَّه بعضهم هذه القراءة ؛ لما فيها من تكلُف حرف بين حرفين وهو صعب على اللسان. كما قرأ بعض (1) قيس بإشمام الصاد بسين السصاد والسين. وذكر البغوي (1) ألها كلها لغات صحيحة، والاختيار بالصاد عند

وبمكن تمثيل ما حدث تحويلياً كالآتي :

السِّراطَ إبدال السين صاداً الصِّراطَ (لغة قريش، قراءة الجمهور) بنية عميقة بنية مطحية

السَّراط إبدال السين زاياً الزَّراط (وهي لغة لعذرة وكُليب وبني قين) بنية عميقة بنية سطحية

الإبدال الصوبي في "الضاّلين": قرأ أيوب السحتياني (١) " الضأّلين " بحمسزة مفتوحة قبل اللام المشددة ، كما قرأ بذلك أيضاً عمر وعليِّ (رضي الله عنهما) حيث وقع ذلك في القرآن في مواضع عدة كما في قوله تعالى : " حأنٌ " (٥) و" دأبّة " (١) ، و" الحاقّة " (٧)، وهي لغة مسموعة من العرب ، وقيل : همذه لغة من حَدّ في الفرار من التقاء الساكنين والتخلص منهما بحمز الساكن الأول

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر المزهر في علوم اللغة للسيوطي ١/ ٢٦٣ ، والكلمة " دراسة لغوية معجمية " د. ح*لمي* خليل هي ٣٩ ، والمفهج الصوتي للبنية العربية ص ١١ <sub>.</sub>

<sup>(1)</sup> انظر زاد المسير ۱/۱ . (۲) انظر تفسير البغوي ٤/١ .

<sup>(1)</sup> انظر إعراب القرامات الشواذ ١ / ١٠٣ ، و الكشاف ١ / ١٢ ، وتفسير الطبري ١٥١/١ .

<sup>(°)</sup> سورة الرحمن من الأية ( ٧٤ ) . .

<sup>(</sup>١) سُورَة البَقْرة مَنِ الآية ( ١٦٤ ).

<sup>(</sup>٧) سورة الحاقة الأبة (١).

الذي هو الألف ؛ لأن الجمع بين الساكين عندهم مستثقل جداً ، مع أن النقاء الساكين في مثله حائز ، إلا أنَّ مَن أبدل الألف هنا هزة علل بأن ذلك فسراراً من الجمع بين الساكنين ، وأنَّ اختياره للهمزة بدلاً هنا ؛ لأمَّا أخت الألف في الممزة المنحرج ، وحركتُها بالفتح الذي هو من حنس الألف ؛ ولأن الحركة في الهمزة حاجز " ). ويمكن تفسير ما حدث هنا في ضسوء المنهج الحديث على أنه تقصير لحركة الفتحة الطويلة على السضاد واسستبدالها بالهمزة المفتوحة ، فحدث بذلك استبدال للمقطع الصوتي من مقطسع طويسل مفتوح (ص ح ح ) متمثل في "ضا " إلى مقطعين قصيرين هما : (ص ح + ص ح ) الأول متمثل في صوت الضاد (ض ) وحده المتحرك بفتحة قصيرة ، والثاني متمثل في صوت الهمزة (أ ) المتحرك بفتحة قصيرة أيسضاً , ومكن علياً ذلك صو تاً كالآني :

#### ٢ - الإبدال بين الصوائت " الحركات " :

الإبدال بين الكسرة والضمة : الحركة هي : "صوت يحدث أنناء النطق به أن بمر الهواء حراً طليقاً من خلال الحلق أو الفم ، دون أن يقف في طريقه عائق أو حائل ودون أن يضيق بحرى الهواء ضيقاً من شأنه أن يُحدث احتكاكاً مسموعاً ، ودون أن ينحرف عن وسط الفم إلى الجانبين أو أحدهما ، وهـي في العـادة صـوت بعهور ". "كا فالصوائت أو الحركات إذن تنشأ عن اندفاع الهواء من السرئين إلى

انظر سر صناعة الإعراب ١/ ٨٢ : ٨٣ ، والخصائص لابن جني ١ / ٣ / ١٤٥٠ .
 (٢) دراسات في علم اللغة ص ١٣٢ .

خارج الفم دون اعتراض ، ويمكن أن تتبادل فيما بينـــها ، والمقـــصود بإبـــدال الصوائت هو إبدال حركة بأخرى ، وهو نوع من التأثير بين الحركات .

يقول الدكتور عبده الراجحي: " ويُقسّم المحدثون تأثر الأصوات إلى نوعين: تأثر رجعي Regressive ، وفيه يتأثر الصوت الأول بالثاني ، وتأثر تقـــدُمي Progressive وفيه يتأثر الصوت الثاني بالأول " (١)، وقد حدث ذلسك في قوله تعالى: " الحمد لله " حيث قرأ الحسن (١) بكسر الدال إتباعاً لحركة السلام بعدها ، وهي لغة تميم وبعض غطفان ، وقيل : لغة لبعض بني ربيعة ، وهو مـــن باب إتباع الأول للثاني ، أو كما يسميه المحدثون تأثر تقدُّمي ؛ وذلك ليَحـــدُث التجانس بين الصوتين . قال ابن منظور : " وأما قراءة " الحمد " بالكسر قسال الفراء: هذه كلمة كثرت على الألسن حتى صارت كالاسم الواحد ؛ فثقيل عليهم ضمة بعدها كسرة ؛ فأتبعوا الكسرة الكسرة "(٢)، وبالرغم من أن في ذلك إتباع حركة الإعراب - التي هي الأصل - لحركة البناء - التي هي الفرع -إلا أن العرب قد أحازوا ذلك مع ضعفه ، قال الفراء : " لا تنكـــرنَّ أن يُجعــــا. الكلمتان كالواحدة إذا كثر يهما الكلام ، ومن ذلك قول العرب : " بأبا " إنما هو " بأبي " الياء من المتكلم ليست من الأب ، فلما كثر بهما الكلام توهموا ألهما حرف واحد فصَّيروهما ألفاً ؛ ليكون على مثال حُبلي وسَكري ، وما أشبهه مــن كلام العرب "(1) ، فكأن العلة في كسر حركة الدال إتباعاً لحركة اللام هنا هي : اعتبار الكلمتين كالكلمة الواحدة ؛ فثقُل عليهم أن يأتوا بالكـــسرة بعــد الضمة في كلمة واحدة ؛ فأبدلوا ضمة الدال كسرة للتخفيف ، وهذا من الإبدال الصوتى بين الصوائت ، وقد فعلت العرب(٥) مثل ذلك فقالوا : " المغيرة " بكسر

<sup>(1)</sup> اللهجات العربية في القراءات القرآنية ١٢٦.

<sup>(</sup>¹) انظر الدر المصون (١/١٤) ، وإعراب التران للنجاب (٧٠١) ، وإعراب القراءات الشواذ (٨٧/١). ٨٨.
(¹) لميان العرب ١١٤/٣ ، وانظر معاني القران للغراء (٣/١).

<sup>(1)</sup> معانى القرأن 1/1 .

<sup>(°)</sup> انظر إعراب القراءات الشواذ ٨٨/١.

ليم إتباعاً لكسرة الغين بعدها ، والأصل في الميم الضم " المُغيرة "، وقالوا : الجنة لن يخافُ وعِيد ربه ، فكسروا الواو إتباعاً لحركة العسين بعسدها في " وعِيسد " ، الأصل فيها الفتح " وَعِيد " ، غير أن في كسر دال " الحمد " هنا بعداً ؛ لأن فيه إتباعَ حركة الإعراب لحركة البناء ، ولكنه جائز على ضعفه ، وكسر اللام هــو مذهب (١) الجمهور . والأصل (٢) في لام الجر الفتح بدليل فتحها مع المضمر نحو : المال لَنا ، والحمد له ، أما كسرها مع الاسم الظاهر ؛ فللفصل بينسها وبسين لام الابتداء ؛ لوقوع اللبس بينهما إذا دخلا على اسم لا تظهر عليه علامات الإعراب كما في قولك : إن هذا لُعيسي ، فلا يُفهم هل تريد الإخبار بأن هذا هو عيسي ؟ أم تريد أن تنسب الشيء لعيسى فهو مالك له ، لهذا تُحُلِصَ من هذا اللبس بكسر لام الجر للتفريق بينها وبين لام الابتداء ، وذكر المنتجب<sup>(٣)</sup> أن ابن كيسان زعـــم أن الأصل في اللام الكسر ؛ لأنما حار ، فالأولى أن تكون حركته من حنس ما يُحدِثُه ، وإنما فُتِحَ مع الضمير ؛كراهة أن يأتي ضم بعد كسر نحسو : " لِهُسـو" إذ ليس في الكلام " فِعُل " ، وذكر المنتجب أنَّ الرأي الأول في كسر السلام أمستن وعليه المحققون ، وعندي أن ما ذهب إليه ابن كيسان يردُّه أن بعسض السضمائر تكون حركتها الفتحة كما في : لَكَ ، ولَنا ، ولَها ، فلو حساءت السلام معهسا مكسورة على الأصل لما كان في ذلك يُقُل ؛ لأن الفتحة خفيفة بعد الكـــسرة ، فدلَّ ذلك على أنه ليس الأصل في اللام الكسر كما زعم ابن كيسان ، كمسا أن الأصل في الحروف المفردة الفتح ؛ لاختصاصها بالجر ، ولزومها الحرفيـــة . والله تعالى أعلم .

وكما قرئ " الحمد لِلّه " بكسر الدال إتباعاً للام بعدها ، فقــــد قـــرأ إبراهيم بن أبي عبلة ، وأهل البادية " الحمدُ لُلّهِ " بضم اللام إتباعاً لحركة الدال

<sup>(</sup>١) انظر زاد المسير في علم التفسير ٧/١ .

 <sup>(</sup>۲) الخلر الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمداني ۱ (۱۹۳ .
 (۳) انظر الفريد ۱ (۱۹۳ .

قبلها وهو من باب إتباع اللاحقُ للسابق ، أو بمعنى آخر هو تسأثر تقسلُّمي \_ وهاتان القراءتان من القراءات الشواذ \_ وقد فضَّل بعضُهم هذا النسوع مسن الإتباع إتباع الثاني للأول ، واستحسنه الزمخشري<sup>(۱)</sup> ؛ معللاً ذلك بأن إتبساع حركة البناء لحركة الإعراب أفضل من العكس .كما ذهب بعضهم (<sup>۲)</sup> إلى أن ضم اللام إتباعاً للدال قبلها أقرب من وجهين :

الأول: أن إتباع حركة البناء لحركة الإعراب أولى من العكسس ؛ لأن الإعراب إنما دخل الكلمات للدلالة على معنى ، وحركة البناء لا تسدل علسى معنى ومراعاة المعنى أولى وأفضل . وقد حاز الإتباع هنا بالرغم من أنه وقع في كلمتين وشرطه أن يكون في الكلمة الواحدة ؛ ذلك لأن الكلمتين تترلتا مترلسة الكلمة الواحدة كما ذكرت سابقاً ؛ نظراً لكثرة الاستعمال ، قال الفسراء : "وأما الذين رفعوا اللام فإلهم أرادوا المثال الأكثر من أسماء العرب الذي تجتمسع فيه الضمتان مثل : الحُلُم ، والعُقُب "(٢) ، فكأهم استسهلوا الضمة تلي الضمة واستثقلوا الكسرة تلي الضمة ، فضمُ اللام في لفظ الجلالة " لله " عندهم إنما هو من باب اجتناب الاستثقال في كلامهم ، والبحث عن التخفيف .

الوجه الثاني : أن إتباع الثاني للأول أحسن من العكس وأيسر كما في " شدٌ ، ومدٌ " ؛ لأنه جار بحرى السبب والمسبب ، وينبغي أن يـــسبق الـــسبب المسبب ، وذهب الألوسي(<sup>1)</sup> إلى عكس ذلك فرأى أن القراءة الأولى \_ـ السي هي كسر الدال \_ أحمىن ؛ لأن الأكثر جعل الثاني متبوعاً لا تابعاً ، لأن مــا مضى فات ، وجَعْلُ غير اللازم تابعاً للازم أولى .

<sup>(</sup>¹) انظر الكشاف ١ / ٨ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب القراءات الشواذ ١٨٨/، وروح المعاني ٧٤/١.
(٣) معانى القراء (٤/١، التُقب : العاقبة ويقال فيه : " العقب " بملكون القاف.

<sup>(</sup>۱) انظر روح المعانى ۷۰/۱ ، «عقب ؛ العاقب ويقان فيه ؛ « العقب « بمنحون العا

وعندي أنَّ أولى كلَّ ذلك وأفضلَه قراءة : "الحمدُ لِله " \_ التي علسى الأصل \_ بضم دال الحمد ، وكسر لام الجر في لفظ الجلالسة ؛ لأنهسا قسراءة الحمهور ، ثم إنَّ فيها حفاظًا على الأصل ، ومراعاة للمعنى الذي مسن أجلسه جاءت حركة الإعراب ، يليها في مرتبة الأفضلية قراءة : "الحمدُ لله " بسضم اللهم إتباعا للدال ؛ للإبقاء على حركة الإعراب كما هي حتى لا يضيع المعسى الذي جاءت الحركة "الضمة " من أجله ، والله تعالى أعلى وأعلم .

كسر باء " بسم " : من مواضع الإبدال الصوتي أيضاً : كسر الباء في " بسم " على خلاف<sup>(۱)</sup> الأصل ، إذ الأصل في الحروف المفردة أن تُفتح ؛ وذلك لاختصاصها بالحر، ولزوم الحرفية ، وفي ذلك إبدال للحركة مسن الفتحسة إلى الكسرة ، وقيل : " بُنيت الباء على الكسر في " بسم " ؛ لأنها تلازم الحرفيسة والجر ؛ فكسرت لتشابه حركتها عملها." (<sup>۱۳)</sup>.

وقد يحدث الإبدال الصوتي أيضا بين الحركة والساكن ، ومن ذلك مسا جاء في قراءة " مالِك " حيث إنَّ من القراء من قرأها " مَلْك " (") بتسمكين الوسط ، وفي ذلك إبدال كسرة اللام سكوناً \_ بالإضافة إلى تقصير فتحة الميم كما سيأتي في موضعه \_ وهي قراءة أبي هريرة ، وعاصم الجحدري ، ورواهسا الجعفي وعبد الوارث عن أبي عمرو ، وهي لغة بكر بن وائل .

كسر حرف المضارعة : الكسرة من الصوائت القسصيرة ، وتسأي في المرتبة الوسط بين الفتحة والضمة ، حيث هي أثقل من الفتحة وأخسف مسن الضمة ، ومن المعروف أن حروف المضارعة تُفتح في الأفعال الثلاثية والخماسية والسداسية ، وتُضم فقط في الأفعال الرباعية نحو : "أكرمُ - تُومنُ - يُسلمُ -

<sup>(</sup>¹) انظر تغمير أبي السعود ١/٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> تضمير النسفي أ / ٤ . <sup>(1)</sup> انظر روح المعلى ( ٨/١ ، وفواند في مشكل القرآن ( ٨٥١ : ٤٦ ، وإعراب النحاس ( ١٧٢/ : ١٧٣ .

تُعلمُ " ، غير أنَّ بعض القبائل العربية تجنح (١) إلى كسر حرف المضارعة علم كل حال كما جاء في قراءة <sup>(٢)</sup> عُبيد عن عُمير الليثي ، وزر بن حُبيش ، ويجيي بن وثاب ، والنحمي ، والأعمش حينما قرءوا " نعْبدُ " ، و " نستَعينُ " بكسب نون المضارع ، وتُعد هذه من القراءات الشاذة ، وهي لغة فاشية في العرب ، وحيث إن التناوب أو تبادل (٣) المواقع بين الحركات القسصيرة " الفتحة ، والكسرة ، والضمة " قد يؤدي \_ أحياناً \_ إلى اختلاف المعني ، كما هو الحال في " حَلسة "، و" حلسة " ؛ إذ إن هناك فرقاً في الدلالة بين الكلمتين ، فالأولى دالة على المرة ، والثانية دالة على الهيئة ، ذلك مما يدل على الوظائف الدلاليــة الية, تؤديها الحركات ، غير أن ما حدبث هنا من إبدال حركة حرف المضارعة في الفعل المضارع " نُستعين " وتحويلها من الفتحة إلى الكسرة " نستعين " \_\_ أو بتعبير آخر كسر حرف المضارعة للم يكن له تأثير دلالي ، إذ لم يُغير منهن الأمر شيئاً فلا مساس بدلالة الفعل ؛ من أجل ذلك جاز الكسر والفتح لغة في حروف المضارعة ، وقد فُسرت علة الكسر هنا بأن حرف المضارعة أولّ زائد وبعده ساكن ؛ فيكسر الأول كما يُكسر عند التقاء الساكنين ؛ لذا كــسرت هزة الوصل وغيرها مما حُرك لالتقاء الساكنين ، وهذه الظاهرة الصوتية لغـة مشهورة لبهراء أطلق عليها القدماء " تُلتلة بمراء " ، وهي ظاهرة صوتية تقع في كل حروف المضارعة ما عدا " الياء " ؛ وذلك لثقل الكسرة على الياء .

وقرئ الفعل " تَعبدُ " أيضاً بإسكان الدال<sup>(٤)</sup> في آخر الفعل ، وفي ذلـــك أيضاً ظاهرة صوتية وهي احتمالية كون القارئ اختلس الضمة فظنها الـــسامع

<sup>(</sup>١) انظر اللهجات العربية في القراءات القرأنية ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب القراءات النّفواذ (٩٦/١ ، وأعراب القران للنحاس ١٧٣/١ ، والدر المصون ١٠/١ ، والبحر المحيط ٢٢/٣ ، واللهجات العربية ١١٥/١ .

 <sup>(</sup>٦) انظر دراسات في علم اللغة ص ١٣٤
 (١) انظر كشف المشكل في النحو لعلى بن سليمان الحيدري ٣٨٠/٢

سكوناً ، كما يجوز احتمالية تسكينها فراراً للقارئ ؛ لعدم اجتماع الحركات ؛ نظراً لضم الباء قبل الدال فحاذر القارئ توالي الضمتين وبعدهما حركات .

الإبدال بين الكسرة والفتحة : وهو إبدال موقوف على قراءة من قرأ " أياك " بفتح الهمزة والأصل فيها الكسر ،وهي قراءة شاذة ، وفيها إبدال لحركة الهمزة من الكسر إلى الفتح ، وقبل هي لغة مشهورة (١٠) وقال العكري : " والأشبه ألها لغة مسموعة ؛ لأن القياس لا مدخل له في ذلك " (١٠) ، وأرى أنه بالرغم من أن في ذلك انتقالاً من الأثقل إلى الأحف \_ إذ الكسرة حركة أثقل من الفتحة \_ إلا أن الكسرة أكثر مناسبة في هذا الموضع لألها متلوقة بياء مسبوقة بحركة من حنسها ، كما أن الياء مسشدة وأول المشدد ساكن ، والهمزة هنا موضعها في أول الكلمة وبعدها ساكن فحري ها أن تكون مكسورة أفضل من أن تُنتع ، والله أعلى وأعلم .

## ج - تقصير أو تطويل الصوائت " الحركات " :

تقصير الفتحة الطويلة: الفتحة حركة يكاد يكون اللسان (١٦) في حسال النطق بما في وضع مستو Flat في قاع الفيم مع ارتفاع خفيسف في وسسطه، وربما ينحو هذا الارتفاع نحو الخلف قليلاً ، فالفتحة بحسنا الاعتبسار حركسة منفتحة، أو متسعة ، والشفاه حال النطق بما تكون في وضع محايد ، أو طبيعي Neutral ما بين وضعها حال الضمة حيث نُضَم الشفاه معه ، وبين وضعها حال الكسرة الذي تنفرج معه الشفاه ، أي أن الشفاه تكون مفتوحة في وضع معتدل ؛ لذلك سُميت بس " الفتحة " ، غير أن ثمة فرق بين الفتحة القسصيرة التي تُصور في الكتابة الصوتية Phonetic Transcription تصويراً عاماً هكذا "a" ، وبين الفتحة الطويلة أو ألف المد التي تصور هكذا "aa" ، باعتبار

<sup>(1)</sup> انظر تفسير القرطبي ١ / ١٤٦ ، والبحر المحيط ١ / ٣٣ .

<sup>(1)</sup> إعراب القَرَاءات الشَّواذ ١/ ٩٤ . (٦) انظر دراسات في علم اللغة ص ١٣٣ : ١٣٤ ...

أن التكرار في الرمز يعبر عن طول الحركة ، هذا الفرق يكمن في كمية النطهة. بكل منهما ، إذ إن النطق بالفتحة الطويلة يستغرق زمناً أطول نسبياً من الزمر الذي يستغرقه النطق بالفتحة القصيرة ، كما أنَّ نُمَّة فرقاً آخر بينهما في وضم الشفتين ، حيث إنه في حال النطق بالفتحة الطويلة يكون وضع الشفتين أكثب اتساعاً منه حال النطق بالفتحة القصيرة ؛ لهذا يظهر فرق في كمية الصوت عند النطق بكل منهما ، فالفتحة القصيرة إذن بعض الفتحة الطويلة ، ولقد وصف علماء العربية الحركات الطويلة " بالحروف المُصَوِّنة " إشارة منهم إلى ما فيهـــا من وضوح سمعي ، على أنَّ الحركات \_ بؤجه عام \_ تخضع لكثير من الظواهر الصوتية : كالتقصير ، أو التطويل ، أو الحذف ، كتقصير الفتحة الطويلة \_على سبيل المثال \_ وهو مصطلح المحدثين ، أو حذف " ألف المد " وهو مصطلح القدماء ، فتقصير الحركة الطويلة إذن يعنى : حذف الألف من الكلمة ، وقـــد تمثّل ذلك في قوله تعالى : " مالِك " حيث قرأ (١) باقى السبعة ، وزيدٌ ، وأبو الدرداء ، وابنُ عمرو ، وسعدُ بن أبي وقاص ، وعائشةُ ، وكثيرٌ من الـصحابة والتابعين " مَلِك " بفتح الأول وكسر الوسط \_ بدون ألف كما يرى القدماء ، أو بتقصير الفتحة الطويلة كما يرى المحدثون \_ حيث تحوّل المقطع الصوتي من مقطع طويل مفتوح " ص ح ح " المتمثل في " ما " في قراءة " ماليك " إلى مقطع قصير مفتوح "ص ح " المتمثل في الميم" مَ " المحركة بفتحـــة قـــصيرة في قراءة " مَلِك " ، وقد ذهب بعضهم (٢) إلى أن قراءة " مَلِك " هي الأبلغ وهي الاختيار ؛ لأنها قراءة أهل الحرمين ، ولقوله تعالى : " مَلِك الناس " (٣) ، وقد أدّى تقصير الحركة إلى تغيُّر في الدلالة ، إذ إنَّ ثمة (<sup>1)</sup>اختلافاً في الدلالة بين " مَلِك "

(') انظر الفريد ١ / ٦٦.

 <sup>(\*)</sup> انظر الكشاف أ / ٩ ، وروح المعاني / ٨٣/١ ، وفتح القدير ٢٤/١ ، وتفسير الطبري ١٠/٠ .
 (٣) سورة الناس الآية ( ٢ ) .

<sup>(1)</sup> انظر تفسير النسفي ١/١ ، وتفسير أبي المعود ١٦/١ ، وتفسير السمعاني ١ / ٣٦ ..

و" مالِك" فقيل: كل مَلِك مالِك وليس العكس ، وأن أمر الملِك يُنقُد على المالك دون عكسه ، وأن ملك من المُلك الذي هو عبارة عسن الغلبة التامــة والسلطان القاهر والقدرة على التصرف في أمور العامة بالأمر والنهي كما أنــه الأنسب بمقام الإضافة إلى " يوم الدين " ، وأوفق الألفاظ القرآن الكريم كما في قوله تعالى : " لمن المُلك اليوم الله الواحد القهار " (1)، وعلى خلاف ذلك قيل " المالك " أكثر ثواباً من " الملك " ؛ لأنه الأكثرُ حروفاً، وقد رجح ابن حريسر قراءة " ملك ".

تطويل الكسرة أي : غويلها إلى الياء ، وتطويل الكسرة أي : غويلها إلى الياء ، وتطويل الضمة أي : غويلها إلى الواو عكس التقصير الذي حدث في الفتحة وهو بتعبير آخر الإشباع ، وقد حدث تطويل أو إشباع الكسرة في موضعين :

الأول : في قوله تعالى : " مالِكِ " حيث قرأ (\*\*) أحمد بن صالح عن ورش عن نافع " مَلِكِي " بإشباع كسرة الكاف ؛ مما أدى إلى الإتيان بالرمز الكتابي الياء بعد الكاف نتيجة للمد الصوتي الذي حدث من الإشباع ، ذلسك أيضاً بما أثر على المقاطع الصوتية في الكلمة ، حيث تحول المقطع الصوتي الأخير من مقطع قصير مفتوح إلى مقطع طويل مفتوح ، وتوضيح ذلك كالآبي :

الموضع الثاني: في قوله تعالى : " عَلَيْهِم " حيث ورد فيها أكثـــر مـــن قراءة فقد وقع الإشباع بالضم في " عليهُمُـــو " .

<sup>(</sup>۱) مبورة غافر ( ۳۳ ). (۱) انظر درج المحة ( ۲۸ ).

<sup>(</sup>١) انظر روح المُعاني أ / ٨٢ ، وفواند في مشكل القرآن ١ / ٤٦ .

بضم كل من الهاء والميم ، وإشباع ضمة الميم الذي نتج عنه إثبات الواو لفظاً وخطأً وقرأ ابن كثير والأعرج " عليهمُو " بكسر الهاء وضم الميم مع إشسباع ضمة الميم مما نتج عنه إثبات الواو لفظاً وخطاً ، ويمكن تمثيل ذلك تحليلياً عسن طريق المقاطع الصوتية كالآتي :

عَلَيْهُ مَ إِشِياع ضعة الميم " تطويل المركة " عَلَيْهُ مو عَ / لَيْدُ / هُد / مُ عَ / لَيْدَ / هيدُ / مو صرح اصرح صراص حراص ح بنية عميقة بنية مطحية

وقرأ<sup>(۱)</sup> الحسن "عليهمي " بكسر الهاء ، وإثبات الياء أي بإشباع كسرة الميم ؛ لأنه كره أن يجمع بين ياء وضمة والهاء ليس بحساجز حسصين ، وأبدل من الواو ياءً لمّا كُسر ما قبلها ؛ لأن الأصل الواو ؛ مما أدى إلى إثبسات الياء لفظاً وخطاً نتيجة للمد الصوتي الحاصل من الإشباع ،وتمثيل ذلك كالآتي :

عَلَيْهِم إِسْباع كسرة الميم " تطويل الحركة " عَلَيْهِ مِي عَ لَيْهِ مِي عَ لَيْهِ مِي عَ لَيْهِ مِي عَ لَيْتُ الْمَدِ الْمِي عَ عَلَيْهِ مِي عَ مَلَ عَلَيْهِ مِي عَ مَن عَ الْمَدِي عَ مَن عَ الْمَدِي عَلَيْهِ مَنْ الْمَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيْكُوا مِنْ مِنْ عَلِيْكُوا مِنْ مِنْ عَلِيْكُوا مِنْ مِنْ عَلِيْكُمْ مِنْ مِنْ ع

وذكر الفراء (٢) أن ضم الهاء وكسرها في "عليهُم " لغتان فيها ، ولكل لغة منهما مذهب في العربية ، فأما من ضم فقد أتى بما على الأصل ؛ لأن الأصل في الهاء الضم رفعاً ونصباً وحراً تقسول : " هُسم ، وضسربَهُم ، وكتابَهُم "،بضم الهاء في الأمثلة الثلاث مع ألها في المثال الأول في حالة رفع ، وفي الثاني في محل نصب ، وفي الثالث في محل خفض ، فلا يجوز كسسرها ولا

<sup>(</sup>١) انظر الدر المنثور في النصير المأثور ١/ ٤١، وتضير القرطبي ١/ ١٤٨، والبحر المحيط ١/ ٢٠، وتضير البغوى ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للغراء ١ / ٥ .

فتحها ؛ ولهذا تركت في "عليهم "على جهتها الأولى . وأما من قرأ بكسر الهاء في "عليهم " فإنه استثقل الضمة على الهاء وقبلها ياء ساكنة ؛ فكسر الهاء لكثرة دور الضمير في الكلام . وهكذا حال الهاء إذا ما لحقت بحرف مكسور غو : " بهم " . فلهم فيها وجهان : الكسر أو الضم حيث جوزوا الوجهين في ألهاء مع الياء الساكنة قبلها . وقبل الأصل (١) في ميم الجمع في "علسيهم " أن تكون بعدها واو ؛ لتكون للمذكر علامتان هما : الميم ، والواو كما كان للمؤنث علامتان وهما النونان في "عليهم " ، فالنون الأولى إزاء الميم ، والثانية بإزاء الواو ، حيث إن الميم لجاوزة الواحد من غير اختصاص بالجمع حسدليل وجودها في المثنى – والواو للجمع غير أهم حذفوها بعد الميم ؛ للتخفيف مسعع عدم اللبس ؛ لأن ضمير الواحد خال من الميم ، وضمير المثنى بعد ميمه ألف ، بعد الميم فحلفوها للتخفيف .

ومن القراءات في "عليهم " أيضا (٢) قراءة أهل المدينة " عَلَسيهِم " بكسر الهاء وإسكان الميم ، وهي لغة أهل نجد ، وقراءة حمزة وأهل الكوفية " عَلَيهُمْ " بضم الهاء وإسكان الميم وحذف الواو ؛ لثقل الوار عندهم ، وحُكسي " عَلَيهُمُ ، وعَلَيهمٍ " بضم الهاء والميم أو كسرهما بغير إشباع للمضمة أو الكسرة، وهما لغتان شاذتان فيهما .

<sup>(</sup>١) انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد ١ / ١٧٧ .

<sup>(</sup>١) انظر إعراب ألقران للنحاس ١٧٤ / ١٧٠.

# القضايا الصرفية

تمثلت القضايا الصرفية في " فاتحة الكتاب " في عدة ظـــواهر هـــي : ظاهرة الاشتقاق ، والوزن الصرفي ، وظاهرة الحذف الصرفي أي : الحــــذف في بنية الكلمة ، والإبدال والإعلال الصرفييّن .

أ- الاشتقاق والوزن الصرفي : الاشتقاق : يعد من القضايا التي أثارت حدلاً واسعاً بين العلماء ، حول أصل الاشتقاق .

والاشتقاق لَغَةً: هو أخذ شق الشيء وهو نصفه ، و" اشتقاق السشيء هو بنيانه من المرتجل ، واشتقاق الكلام : الأخذ فيه يميناً وشمسالاً ، واشستقاق الحرف من الحرف أخذه منه " (۱).

واصطلاحا : له عدة تعريفات (٢) منها أنه : اقتطاع فرع من أصل ، يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل ، أو أخذ كلمة من أخرى بتغيير ما ، مع مراعاة التناسب بينهما في المعنى ، أو رد كلمة إلى أحرى ؛ لتناسبهما في اللفظ والمعنى ، أو استخراج لفظ من لفظ آخر ، أو صيغة من أخرى يبسشرط تناسبهما معنى وتركيباً ، ومغايرهما صياغة ، وضده الجمود . وقسمه العلماء إلى اشتقاق أصغر ويُقصد به الاشتقاق الصرفي ، واشتقاق أكبر كما سماه ابسن حن اللفظ والمعنى دون ترتيب .

أما الوزن الصرفي: فإن الصرفيين (1) ينظرون إلى أنَّ وزن الكلمة يكون العتبارين.:

<sup>(</sup>۱) لسان العرب ٧ / ١٦٧ .

<sup>(1)</sup> انظر أفقه اللغة العربية وخصائصها ص ١٨٦ ، وفقه اللغة وخصائص الغربية ص ٨٥ : ٨٧ ، ومن أسرار العربة عن م ٥٨ : ٨٧ ، ومن أسرار العربية ص ١١٦ ، وشذا العرف في فن العرب ص ٤٥ ، وفقه اللغة ، د ، على عبد الواحد ص ١٧٨ . الصرف ص ٤٥ ، وفقه اللغة ، د ، على عبد الواحد ص ١٧٨ . القرر الخصائص ٢ / ١٣٣ : ١٣٤ .

<sup>(1)</sup> الظر المنهج الصوتي للبنية العربية ص ٤٩ : ٥٠ .

الأول: اعتبار أصواقا ، بحيث إن مهمة السوزن أن يُقابسل أصسوات الموزون بأصوات الميزان التي هي " فعل " ، بحيث يُقابل أول أصسول الكلمسة بالفاء ، وثانيها بالعين ، وثالثها باللام ،كما أنه يقابل بين صوائت كل منسهما أبضاً ، دون أدنى خالفة ، وهذا يدل على أن أصوات الميزان الصرفي منقسسمة إلى بحموعتين : مجموعة الصوامت المتمثلة في مادة الوزن ( فَعَلَ ) ، وبجموعسة الصوائت " الحركات " ويُؤتى بجا من الموزون .

الثاني : اعتبار إيقاعها ، وهذا مرتبط بنوع المقطع ، وتوزيعه داحسل الصيغة الموزونة ، فتحدث المقابلة بين المقاطع ، فيُقابَل المقطع القصير بقسصير مثله والطويل بطويل مثله ، مفتوحاً كان أو مغلقاً ، دون النظسر إلى عناصسر المقطع الواحد من الأصول أو من الزوائد . هذا الوزن الإيقاعي الذي يشير إليه الصرفيون أحياناً بقولهم " الجمع على مثال مُفاعِل " ، وينسدرج تحست هسذا الإيقاع أوزان صوتية عديدة مثل : فعائل ، وفواعل ، وفعساوِل ، وفعسالى ، وفعالى ، وفعال

اشتقاق ووزن " اسم" : من مواضع الاشتقاق في فاتحة الكتاب اشتقاق للفظة " اسم " وقد وقع خلاف (')يين مدرستي البصرة والكوفة حول همذا الموضوع ، حيث يرى الكوفيون أنه مشتق من " الوسم " وهو العلامة ؛ لأن الاسم علامة على مسماه ، قال الأنباري : " يقول تعلب ('') : الاسم علامة تُوضع على الشيء يعرف بها ، والأصل " وسم " إلا أنه حُذفت منه الفاء ، التي هي الواو في وسم ، وزيدت الهمزة في أوله عوضاً عن الحسنوف " ('') ، وقسد

<sup>&</sup>quot;) الفظر الإنصائية في مصائل المناثث ١٠ / ٧ ، وروائع البيان في تفسير آيات الأحكام ١٠ / ١٠ ، ١٨ ، وتفسير الثماليم ١/ ، ٢ : ٢ / ٢ ، والتبيين عن مذائعة الجديرين من ١٣٠ ، والتفسير الكبير ١ / ١٠ ، ١٠ و وشرح مجموعة شافية ابن المحاجب ٢ / ١/ ٢ ، وشرح المفصل ٢ / ٢ / ١

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن يحيى النحوي بن يزيد المعروف بتملُّب ت ٢٩١هـ انظر طبقات النحويين واللغويين ص

<sup>(</sup>٦) الأنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ١/١.

استدل الكوفيون على ما ذهبوا إليه بدليل معنوي فقالوا : " إنما هو مشتق مـــن الوسم لأن الوسم في اللغة هو العلامة ، والاسم وسمٌّ على المسمى ، وعلامة له يُعرَف به ، ألا ترى أنك إذا قلت : زيدً أو عمرو دل علي المسمى فيصار كالوسم عليه "(١)، وذهب البصريون إلى أن الاسم مشتق (٢) من " السسمو " فهو من " سِمْو " بوزن" حِمْل " ، أو " سُمُو " بوزن " فُعْل "، حذفت لامه؛ لجرد التخفيف ، أو لكثرة الاستعمال ، وهو العلو والرفعة من سما يسمو سمواً ؟ لأن التسمية تنوية بالمسمى ، والاسم يعلو على المسمى ويدل على ما تحته مسم. المعنى فلما سما الاسم على مسماه صار اشتقاقه من المسمو لا مسن الوسسم ويُروى(٢): سِمَه ، وسُمَه ، وإسم ، وأسم بكسر الأول وضمه ، وذكر الرازي أن من كسر الأول جعله من : " سما - يَسمى "،ومن ضم جعله من : " يسمو " ، وبالرغم من أنَّ كِلا المذهبين صحيح (١)من جهة المعني ، إلا أن تصاريف هذه الكلمة تُرجِّح ما ذهب إليه البصريون ؛ إذ إنها تُجمع علم, اسماء ، وتُصغر على سُمّي ، وجمع التكسير والتصغير يرُدَّان الأشياء إلى أصولها ، كما أنَّ العرب تقول: سمَّت فلانا بكذا، وأسميتُه كذا، وكل ذلك يدل على صحة اشتقاقها من " السمو " ، إذ لو كانت من " السمة " لكُــسرَّرت علم. أوسام ، وصُغِّرت على وُسَيم ، ولقال العرب وَسِمُك فلانٌ ، وأو سَمتُ فلانساً بكذا ؛ فدلّ عدم قول العرب بذلك على ترجيح ما ذهب إليه البصريون أيضاً . ويقول العكيري: " الاسم مشتق من السمو عندنا ، وقال الكوفيون من الوسم

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١ / ٦ ، وانظر شرح شدور الذهب ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) أنظر الكتاب ٣/ ٥٥، والمقتضب ١ / ٣٦٤ ، والمنصف ١ / ٦٠ ، وشرح المفصل ١ / ٢٣ ،

وتفسير التحرير والتنوير ١ / ١٤٨ . (٢) انظر الغريد في إعراب القرآن المجيد ١ / ١٥٣ ، والتفسير الكبير ١٠٧ / ١٠٧ ،

<sup>(</sup>١) النظر (عراب القرآن وبيانه لمحي الدين الدرويش ١ / ٣٣ .

فالحذوف عندنا لامه ، وعندهم فاؤه "(۱) كما ذكر (۱) أن علة جعل البصريين الاسم من السمو هي : أن الاسم يُبوَّه بالمسمى ويرفعه للأذهان بعد حفائه ، وهذا معنى السمو ، وعلة قول الكوفيين أنه من " السمة " هي أن الاسم علامة على المسمى ، والعلامة تؤذن أنه من الوسم وهو العلامة ؛ لهذا يجب أن يكون مشتقاً منها ، وقد ردَّ العكبري رأي الكوفيين هذا معللاً بأن اتفاق الأصلين في المعنى وهو العلامة لا يوجب أن يكون أحدهما مشتقاً من الآخر، فقولك : " دَمَتُ ، ودَمُثَر " بمعنى واحد ، ولكن ليس أحدُهما مشتقاً من الآخر ، وأبعد من ذلك " الأسد ، والليث " بمعنى واحد ولا يجمعهما اشتقاق .

وقد رجَّعَ أبو حيان رأي البصريين فقال: " ويُقال " اسم " بكسسر هزة الوصل وضعها ، و " سُم " بكسر السين وضعها ، وسُمى كهُمدى ، والبصري يقول مادته: سين وميم وواو ، والكوفي يقول: واو وسين ومسيم ، والأرجح الأول ، والاستدلال في كتب النحو " (") ، كما استدل المبرد (أ) أيضاً على صحة ما ذهب إليه البصريون ، بأن تصغيره يكون على " سُمَيّ "، ورفض أن يكون أصله من الوسم \_ وقد صرَّحَ بذلك حينما أدرج كلمة " اسم " تحت ما خُذِف منه الواو \_ ولو كان من الوسم لصُغِّر على " وسيم " ، كما أنه يقال في تصريفه: " سَمَّيتُ ولو كان من السمة لقيل " وسُمت " .

وقد أفرد الأنباري في كتابه الإنصاف مساحة لمناقشة هذه المسألة انتصر فيها للبصريين ، وذكر أن من علل البصريين في الاستدلال على أن الاسم مسن السمو أي : العلو ؛ أنه قد علا على الفعل والحرف ، لأنه لما كان الفعل ممسا

<sup>(</sup>١) مصائل خلاقية في النحو للعكبري ص ٥٩. ولم يثبت عن شيوخ الكرفيين كالكسائي ، والغراء ، وثطب أنهم ذهبوا إلى أن الابسم من المسلة أو الوسم ، وريما كان هذا الرأي منقولاً عن المتأخرين منهم . انظر نفس المرجع هلمش (٧) من ص ٩٥ .

<sup>(</sup>١) انظر التبيين عن مذاهب النحويين للعكبري ص ١٣٧ : ١٣٨ .

 <sup>(</sup>٦) البحر المحيط ١ / ١٤.٤.
 (٩) النظر المقتضيب ١ / ١٨٠، ٢٢٩، وتقعير البنوي ١ / ٥٠، وتقعير السمحاني ١ / ٣٢.

ينجير به ولا يُخير عنه ، والحرف لا يُخبر به ولا يُخبر عنه ، والاسم مما يُخبر به ويُحبر عنه فقد علا الاسم وسما على الفعل والحرف ؛ فدلُّ ذلك على أنه مسم. السمو . كما ردُّ على الكوفيين ودحض حجتهم من خمسة أوجمه لا داعمي لذكرها هنا تجنبا للإطناب ، وقال السمين الحليي : " وأيضا حَعْلُهُ من السمم مُدخِلٌ له في باب الأكثر ، وجَعلُهُ من الوسم مُدخِلٌ له في باب الأقل ؛ وذلك لأن حذف اللام كثيرٌ وحذُّفَ الفاء قليلٌ ، وأيضاً فإنَّا عهدناهم غالبا يعوضون في غير محل الحذف ، فجعلُ هزة الوصل عوضا من اللام موافقا لهذا الأصل ، يخلاف ادّعاء كولما عوضاً من الفاء " (١). وهذا تكون كلمة " است " علس. وزن: " إِفْع " عند البصريين (٢)، وعند الكوفيين على وزن: " إعل ". هذا ما يخص القدماء حول اشتقاق " اسم " وما دار بينهم من جدال وخلاف حسول أصل الاشتقاق ، حيثُ أجمعوا على أنَّ لهذه اللفظة أصلاً ثالثاً محذوفاً وهـ " الهاء " ، تُمّ اختلفوا حول تحديد موضعها من الكلمة ، فجعلها البسصريون لام الكلمة ، في حين ذهب الكوفيون إلى ألها فاء الكلمة ، أما عسر، رأى علمائنا المحدثين في ذلك فيقول أستاذنا الدكتور رمضان عبد التسواب: " اسمم مسن الكلمات الثنائية فليست الهمزة ... إلا همزة وصل لا تعويضاً عن الفاء في رأي الكوفيين ، ولا عن اللام في رأي البصريين "(٢) ، هذه الحقيقة نفسها التي توصل إليها أحد الباحثين (1) المحدثين في بحث أعده تناول فيه اشتقاق كلمة " اسم " في اللغة العربية ، مقارناً ذلك باللغة العبرية والسريانية والحبشية في كيثير مسن حوانبه ، وفي الآرامية والآشورية في بعض جوانبه ، حيث توصل من خلال بحثه

<sup>(</sup>١) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ١ / ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الإنصاف ١ / ٦ : ٨ ، والمقتضب ١ / ٢٢٩ : ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٦) في قراحد الساميات ص ١١٦ .
(١) انظر بحث منشور د . عبد الحفيظ أحمد بكري بعنوان " اشتقاق الاسم في ضوه علم اللغة المقارن ص

<sup>.181</sup> 

إلى أن هذه الكلمة من الكلمات الثنائية في اللغة ، وليس فيها محذوف ، وهو ما يؤبد رأى أستاذنا الدكتور رمضان .

اشتقاق ووزن لفظ الجلالة " الله" : لقد وقع خلافٌ كبير بين العلماء حول أصل اشتقاق هذا الاسم " الله "، ويمكن تقسيم هذا الخلاف إلى قسمين: الأول : احستلافهم حسول هل هله الكلمة مسشقة أم لا ؟ الثاني : احتلافهم حول مادة الاشتقاق نفسها . حيث ذهب بعضهم إلى أن لفظ الجلالة اسم علم موضوع (١٠ اليس له اشتقاق ، فهو أجّلُ من أن يُذكر لـــه اشتقاق ونُسب هذا القول إلى الكسائي ، وذهب آخرون إلى أنه اسم مُعرَّب (٢) عن السريانية والأصل فيه " إلاها " بالألف ، حيث عُـرًب بحــذف الألسف وتعويض اللام ، كما ذُكِرُ (٣) أنه تُقل عن الخليل في هـذه المـسألة روايتـان : إحداهما أنه ليس بمشتق ، والأخرى أنه مشتق من " الإلالهة " بمعني العبادة ، و" الإلالهة "(1) على اما فسره ابن عباس وبحاهد هي المصدر من قول القائل: ألُّــه الله فلانٌ إلاهةٌ ، فالأصل فيه " إلاه " على وزن " فِعال " ، وذكر ابن يعيش (٥٠) أن سيبويه ذهب في بعض أقواله إلى أن " الله " اسم مرتجل للعلمية غير مــشتق فلا يجوز حذف اللام منه . وقيل (١) إنه مشتق من مادة " ل ، ي ، هـ " من " لاه يليه " بمعين تُستُّر كأنه سبحانه سُمي بذلك ؛ لاستتاره واحتحابـــه عــــن إدراك الأبصار له ، أو بمعنى الارتفاع ؛ لأن العرب كانت تقول للشيء المرتفع " لاه " ، فالألف من "لاه " منقلبة عن ياء بدليل قولهم : " لَهْيَ أُبــوك " أي :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير السمرقندي ١ / ٦ ، ونقانج الفكر في النحو ص ٥٠ ، ونسب السهيلي هذا الرأي إلى شيخه ابن العربي ، وزاد المسير ١ / ٥ ، وتفسير البغوي ١/ ٥٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> انظر روائم البيان تفسير ايات الأحكام 1 / 11. (٢) انظر روائع البيان تفسير أيات الأحكام ١ / ٢٠ ، وتفسير النسفي ١ / ٤ ، وذكر المنسفي أنه لا اشتقاق له عند الخليل ، والدر المصون ١ / ٢٤ : ٥٠.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبرى ۱ / ۲۲.

<sup>(°)</sup> انظر شرح المغصل ۱/۳. (١) انظر تفسير البحر المحيط ١/ ١٥، ومجمع التفاسير ١/ ٢٠، وشرح الفصل ١/ ٣ هامش (٢)،

والقريد ١/١٥٤ : ١٥٥ .

لله أبوك ، فالأصل " لَيَها أو لَيها " والوزن " فَعَلُ ، أو فَعِلَ " تحرَكَ حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفاً ؛ فصار " لاه " ، ثم دخلت الألف واللام ؛ فصار " اللاه " أُدغمت لام التعريف في لام الكلمة بعدها ، وفُخّمت اللام . وقيــل : مشتق من مادة " ل ، و، هـــ " من " لاه \_ يلوه \_ لوها "، وقيل : من " وله " أي : طَرب ، والأصل " ولاه " بزنة " فِعال "، أُبدلت الواو همزة كما في: " وشاح \_ إشاح " ؛ فصار " إلاها " ، حذفت الهمزة ودخلت عليهـــا " أل" وأدغمت اللامان ، وسُمي بذلك ؛ لأنَّ كلُّ مخلوق والَّه نحوه إما بـــالتخيير أو بالإرادة ، ورُدَّ هذا القول بأنه لو صح ذلك لصح النطق بالأصل الذي هـــو " ولاه "كما يُقال : " وشاح ، ووعاء "، ولكن ذلك لم يحدث ، كما أنه لـــو صح أن الأصل فيه " ولاه " لجُمع على : أولِهَة مثل : أوشِحة ؛ فلما لم يَــردْ هذا الجمع سقط هذا القول ، وضعّف أبو حيان (١) هذا القول أيــضا ؛ للــزوم البدل ، وردُّ السَّمينُ الحلبي على ذلك بقوله : " وللحليل أن ينفصل عن هذين الاعتراضين : بأن البدل لَّزمَ في هذا ؛ لأنه اختص بأحكام لم يشركه فيها غيره، ثم جاء الجمع على التزام البدل " (٢). وقد اختلفوا (٢) في الفرق بين " الإله " و" الله " فقالوا أنهما مختلفان لفظاً ومعنيَّ ، أما من حيثُ اللفظ: فإن الله من " لاه " معتل العين ، و" إله " مهموز صحيح العين واللام ، فهما من مادتين مختلفــــتين وردهما إلى أصل واحد فيه سوء تصريف . وأما من حيث المعنى : فإن " إلـــه " وقيل : هما عَلمٌ لذاته إلا أنه قبل الحذف قد يطلق على غيره تعالى ، وبعد الحذف لا يطلق على غيره ، غير أنّ بعضهم ذهب إلى (1) أنه لا يُعرَف في كلام

<sup>(1)</sup> انظر البحر المحيط ١ / ١٥.

 <sup>(</sup>۲) الدر المصون ۱/۲۱.
 (۱) انظر روح المعاني ۱/ ۵۰: ۵۰.

<sup>(</sup>١) انظر عمدة التفسير ١ / ٧٠،

العرب اشتقاق للفظ " الله " ؛ لأنه اسم لم يُسمَ به غير المولى \_عز وجل \_ فهو على سبيل الاستدلال ذلك ما دفع بعضهم إلى أن يُعِدَّه من الأسماء الجامـــدة ، وذهب آخرون (١) إلى أن الأصل فيه " إلاه " بزنة " فِعال " بمعنى المفعول مـــن قولهم : أله الرجل يألّه إلاهة أي : عبد عبادةً ، فهو مصدر بمعنى : المـــألوه ، قال روَّية بن العجاج :

للهِ ذَرُ الغانياتِ الْمُدَّهِ. سَبَّحْنَ واسترْجَعْنَ من تألُّهي .

فالأصل فيه "الإله "، حذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة تخفيفاً ؛ لكترة الاستعمال \_ وقيل : اعتباطاً \_ وأدخِلت "أل "للتعظيم ودفع الشياع \_ لأن الكفار ذهبوا إلى تسمية أصنامهم وما يعبدونه "آلهة "فصار الاسم إلى" الله " \_ فالتقت اللام التي هي عين الكلمة ، واللام الزائدة في أول اللفظ للتعريف ، ثم أدغمتا فصارتا في اللفظ لاماً واحدة مشددة ؛ كراهة اجتماع المثلين ، وفُخمت للتعظيم ، وصارت الألف واللام (٢٠كألها عوض من فاء الكلمة المحذوفة التي هي هزة " إله " ؛ فلزمتا الاسم ، فصارتا كأحد حروف الاسمم لا تفارقانه ؛ وفيل : اليوض هو ألف "فعال" . وذكر المنتجب (٣٠)ن هذا الأسم قد خصص وقيل : اليوض هو ألف "فعال" . وذكر المنتجب (٣٠)ن هذا الاسم قد خصص بالتفخيم ، وبالقطع في النداء ، وبالعوض فيه تقول : " اللهم "؛ وما ذلك إلا لتفخيمه واختصاصه ، إذ لم يطلق على غيره سبحانه ، ولم يستحسن المنتجب القول بأنه اسم علم مع رفض أن يكون أصله " إلاه " ، وذهب إلى أن المنتجب القول بأنه اسم علم مع رفض أن يكون أصله " إلاه " ، وذهب إلى أن يكون له أصل ثقل عنه ، وقال أبو السعود : " والله أصله " الإلك" ، وخلف ف

<sup>(</sup> $^{9}$  انظر تضيير الطبري (  $^{1}$  )، وشرح المفصل  $^{1}$  (  $^{1}$  )، والفريد (  $^{1}$  (  $^{0}$  )، و تضيير المسمحتي (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  )، وتضيير المنوني (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  )، وتضيير المنطقي (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  )، وتضيير المنطقي (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  )

<sup>(</sup>٢) انظر الغريد في إعراب القرآن المجيد ١٥١ : ١٥٧ .

هزته على غير قياس ، كما ينبئ عنه وجود الإدغام ، وتعويض الألف والسلام عنها حيث لزماه وجُرِدًا عن معنى التعريف ؛ ولذلك قيل في النداء " يسا ألله " بالقطع فإن المحذوف القياسي في حكم الثابت فلا يحتاج إلى التدارك بما ذكر من الإدغام والتعويض ، وقيل على غير قياس تخفيف الهمسزة ؛ فيكسون الإدغسام والتعويض من خواص الاسم الجليل ؛ ليمتاز بذلك عما عسداه " (١) . وقسال الفخر الرازي : " المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم علم لله تعالى وأنسه لسيس بمشتق ألبته ، وهو قول الخليل وسيبويه وقول أكثر الأصوليين والفقهاء " (١) . واحتج الرازي لصحة قوله هذا بأن القول باشتقاق لفظ الجلالة لا يمنسع مسن وقوع الشراكة فيه بين كثيرين ، إذ إن الاشتقاق لا يمنع من دخول كثيرين تحت هذا اللفظ ، وهذا يتنافي مع بيان التوحيد ، واستُديل (١) على صحة قول الرازي أيضا بما جاء في قوله تعالى : " هل تعلم له سيًا " (١).

في ضوء ما سبق يتضح أن العلماء تجاه اشتقاق لفظ الجلالة على عدة مذاهب: مذهب يرى أنه اسم مرتجلٌ للعلمية موضوعٌ لا اشتقاق فيه ، وهو أحد قولي الحليل وسيبويه ، ونسب للكسائي . ومذهب يسرى أنسه مسشتق واختلف أصحابه ، فمنهم من رأى اشتقاقه من " لاه " والأصل " لَيَه " ، أو " لوَ " ، ومنهم من رأت اشتقاقه من " وَلِهَ " ، ومنهم من ذهب إلى أنه اسم علم مشتق من " إلاه " . و نتيجة لهذا الاختلاف أختلف () في الألف واللام في أوله فهما زائدتان إذا كان اللفظ غير مشتق ، وقد شذ حذفهما في " لاه أبوك " ، والأصل "لله أبوك" ، وهما للتعريف إذا كان اللفظ مشتقاً ، واستدل (١) السمين

<sup>(</sup>۱) تقسير ابي السعود ۱ / ۱۰ .

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير أ / ١٥٦ ، وانظر إعراب القرآن وبيانه ١ / ٢٣ ، (١) انظر مجمع التفاسير ١ / ١٩ : ٢٠ .

<sup>(1)</sup> انظر مجمع التعاسير ١٦/١: (1) سورة مريم من الآية (٦٥).

النظر البحر المحيط ١/ ٥٠ ، والدر المصون ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>١) انظر الدر المصون ١ / ٢٨.

الحلبي على زيادة " أل " وعدم أصالتها في لفظ الجلالة بعدم التنوين فيسه ؛ لأن وزنه حينئذ يكون على " فعّال " وليس في هذا الوزن ما يمنعه من السصرف ، فدل عدم صرفه على أن " أل " فيه زائدة غير أصلية ، كما اسستغرب القسول بأصالتها ، واستغرب القول بأن لفظ الجلالة معرَّب من السريانية .

المتقلق ووزن "الرحم"، و"الرحيم": ذهب الخليل (الله أهما مشتقان من الرحمة أي: من الفعل "رَحِم"، وجاء الاشتقاق فيهما على وجه المبالغة (١١)، وهو مذهب الجمهور، والمعنى: ذو الرحمة التي لا نظير لها، وذهب بعضهم (١٦) إلى أن "الرَّحني، والرَّحيم "لا اشتقاق لهما؛ لأنهما من الأسماء المنتصة بسه سبحانه، ونسب النسفي (٤) هذا القول للخليل، وقيل: "السرحمن "اسم عبراني (٥) فعيء معه بالرحيم الذي هو عربي؛ ولهذا حُمع بينهما، وهذا القول مرغوب عنه، وقال أبو حيان: "ومن غريب ما قيل فيه أنه أعجمي بالخساء مرغوب عنه، وقال أبو حيان: "ومن غريب ما قيل فيه أنه أعجمي بالخساء المعجمة فعرب بالخاء، قاله ثعلب "(١). أما عن وزن كل منهما فهو كالآتي: وشد رحمي المنافذة، وشذ من المتعدي، وقد علل السهيلي (١٨) لدلالة "فكلان "على المبالغة بأنه إنسه إنمسا دخلها معني المبالغة من حيث كان في آخر اللفظ ألف ونون مثل لفسط المستني الله النائية والمنتية دال على المبالغسة، ومنعوا فيه الجمع، والتأنيث، فلا يُقال: " سكرانين "، و" لا غسضبانين "،

<sup>(</sup>١) انظر معجم العين الخليل ٢ / ٢٢٤، ومعجم اللغة وصحاح العربية للجوهري مج ٥ ص ١٩٢٩.

<sup>(7)</sup> انظر تفسیر ابن کثیر ۲۰/۱ ، وروائع البیان ۲۰/۱ ، انظر تفسیر ابن خدم " «شنقا من انظر تفسیر القرطبی ۲۰/۱ ، وهم» الترجم التر

<sup>(</sup>²) أنظر تقمير الأصفى ١/ ٤ .
(٥) انظر معجم لسان العرب ٥ / ١٧٤ ، وتقمير القرطبي ١ / ١٤٢ .

<sup>(</sup>¹) البحر المحيط 1 / ١٥ . (٢) انظر السابق 1 / ١٥ .

<sup>(^)</sup> انظر نتائج الفكر في النحو ص ٤٥.

كما لا يقال : سكرانة ، ولا غضبانة ، وكذلك لا يلحقها التنوين ،و" فَعْلان " وزن للكلمة في صورتما الملفوظة لا المكتوبة وفي هذا الوزن ثبسوت<sup>(۱)</sup> جميسع معناه للموصوف به ، ألا ترى ألهم يقولون : غُضبان ، وسَكران ، ونسدمان ، وحَيران . للمتلئ غضباً ، وسُكراً ، ونَدَماً ،وحِيرةً ، فهو بناء للسعة والشمول . وذكر أبو حيان أن في صرفة قولان<sup>(17)</sup> :

الأول : الصرف استناداً إلى أصل عام ، وهو أن الأصل في الاسم الصرف . الثاني : المنع من الصرف استناداً إلى أصل حاص ، وهو أن أصل " فَعْلَان " المنع ؛ لغلبته فيه ، مع عدم توافر شروط المنع التي توافرت في نظيره " حَسيران ، وسَكران ، وتَدمان " ، إذ ليس له مؤنث على وزن " فَعْلَى " كما في : سَكرى ، وعَطْشى ؛ فاختصاص هذا اللفظ بالله يحظر أن يكون له مؤنث على " فَعْلَى " ، كذلك حُظِر أن يكون له مؤنث بزنة " فَعَلانة " مثل : " تَدمانة " . وهذا الوزن " فَعُلان " المقابل للصورة الملفوظة للكلمة " رَحْمانِ "مكون من ثلاثة مقاطع صوتية هي :

أ- مقطع طويل مغلق ( ص ح ص ) يقابل في الميزان " فَعْ " ، ويقابل في الموزون " رَحْ " .

ب- مقطع طويل مفتوح ( ص ح ح ) مقابل لـ " لا " في الميــزان ،
 ويُقابل في الموزون " ما " التي قُصَّرت حركتها في الكتابة ؛ ذلك
 ما أدى إلى حذف الألف كرمز كتابي دال على طول الفتحــة ،
 فَرُسِمَ المقطع ميماً مُحركة بفتحة قصيرة هكذا " مَ " .

-- مقطع قصير مفتوح(ص ح) في آخر الكلمة يُقابــل " نِ " في الميزان ، ويُقابل في الموزون " نِ " أيضاً .

<sup>(</sup>١) النظر بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن قيم المجوزيه ١ / ١٣٩ : ١٤٠ ، وتفسير النسفي ١ / ٥ .

 <sup>(</sup>٦) انظر البحر المحيط ١ / ١٥ .
 (١) انظر الكثماف ١ / ٢ : ٧ ، وتصير الطيري ١ / ٤٢ .

وبهذا يتضح أنَّ الرسم الكتابي للكلمة مختلفٌ عن النطق الصوتي ، فالرمز الكتابي هو : " رَحْمانِ " ، حيستْ ظهسر الكتابي هو : " رَحْمانِ " ، حيستْ ظهسر الشكل المكتوب خاليًا من الرمز الكتابي \_ الألف \_ الذي يعبر عسن حركة الفتحة الطويلة المخرَّك بما صوت الميم ، تلك الحركة التي تظهر عند النطق بالكلمة إذن ما جدث من تغيير هنا خاص بالرسم الإملاكسي دون المساس بالسصورة الملفوظة أو المنطوقة للكلمة ، فهو حذف كتابي ليس صوتيًا .

وَحِهِم: بفتح (١) الراء بزنة " فَعلِ " ، وهو قول أهل الحجاز ، وبين أسد ، وبعير المحسرها " رحيم " عند قيس ، وبميم ، وربيعة كما يقولون : رغيف ، وبعير وهو مشتق من الفعل " رَحِم "، كمريض من " مَرِض " ، و " رحيم " ،عصن : (٢٠) " فاعل " أي : " راجم " ، كما قالوا سميع بمعنى : سامع ، وقدير بمعنى : قادر ، إلا أنَّ في " الرحمن " من المبالغة ما ليس في " الرحيم " ، ومن أجل هذه المبالغة الزائدة في " الرحمن " قيل في الدعاء " يا رحمن الدنيا " ؛ لأن رحمت تعص المؤمن فقله المؤمن والكافر ، وقيل " يا رحيم الآخرة " ؛ لأن رحمته تخص المؤمن فقله المؤمن والكافر ، وقيل " يا رحيم الآخرة " ؛ لأن رحمته تخص المؤمن فقله وقيل (٢): " الرَّحيم " أبلغ من " الرَّحمن " ؛ لأنه أخر في الرتبة مراعاة للقاعدة ؛ لأن القاعدة عندهم تأخير الأبلغ ، وقال بعضهم هما سواء مثل : ندمان ، ونديم قال برج بن مسهر الطائي :

وندمان يزيدُ الكأسَ طيباً سقيتُ وقد تقوَّرتِ النجومُ .

الشاهد في البيت : ندمان بمعنى : نديم ، فكذلك : رحيم ، ورحمن بمعنى واحد وقيل<sup>(4)</sup> : " فَعيل " لمن كثر منه الفعل ، و" فَعْلان " لمن كثر منسه وتكسرر . وهذا الوزن " رحيم " يتكون من ثلاثة مقاطع صوتية أيضاً هي :

<sup>(</sup>۱) انظر تنسير الطبري ١ / ١٧ .

انظر لمدان العرب ٥/ ۱۷۲: ۱۷۲: وزاد المعدير ۱/ ٦، ومجمع التفاسير ۱/ ۲۲.
 انظر فوائد في مشكل القرآن ۱/ ۳۸.

<sup>(1)</sup> انظر تفعير روح المعاني ١ / ٥٩ ، وتفعير الثعالبي ١ / ٢١ .

- ا مقطع قصير (ص ح ) متمثل في صوت الراء" ر " المحرَّك بفتحة قصيرة
- مقطع طويل مفتوح ( ص ح ح ) متمثل في صوت الحـــاء المحــرئ
   بكسرة طويلة " حيـــ" ، دلَّ عليها الرمز الكتابي الياء بعـــد
   الحاء .
- ٣- مقطع قصير ( ص ح ) المتمثل في صوت الميم " م " المحرُّك بكسرة . قصيرة .

المتقاق ووزن " رب" : اختلف العلماء (١) حول الأصل والوزن في " رب" افقيل : هو مصدر وُصِف به على أحد وجوه الوصف بالمصدر ، وقيل هو برنة " فَعَل " مثل : نَمَّ \_ يَثُمَّ فهو نَمّ ، وقيل : وزنه " فاعـل " وأصـله " راب " حلفت الألف ؛ لكثرة الاستعمال كما في " بَرّ " ، " بار " ، ويجوز أن يكون صفة مشبهة باسم الفاعل (٢) مصوغة من فعل متعد ؛ فلا بد من تقديره لازمـا بالنقل إلى فَعُل بضم العين ، وهو من رب يُربَّه ، مثل : طبَّه يطبُّه فهي " طبَـب" "بفتح الطاء ، و" طِب "بكسر الطاء : مصدر ، وقد اتحدت الصيفتان المسمدر الصفة في " رب" " . وقيل : هو مصدر في معنى الفعل نحو : رجـل عَـدل ، وصَوَّم ، وقيل : صفة (٢) مشبهة على وزن " فَعَل " من : ربَّه يَربُّه بمعنى ربّاه ، وهو رب يمعنى ربّاه ،

الشتقاق ووزن " العالمين" : " العالمين " من الأسماء المشتقة ، وقسد أُحتُلِفَ حول أصل اشتقاقه وفي ذلك رأيان (<sup>1)</sup> :

 <sup>(</sup>١) انظر زاد الممبير ١/٨، والبحر المحيط ١٩/١، والدر المصون ١/٤٤: ٥٠، وفوائد في مشكل القرآن ١/٧، والكشاف ١/٨.

الفران ۱/۷۰ ، والكتباف ۱/۸ . (۲) انظر إعراب القرآن وبيانه ۱/۲۸ : ۲۹ .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> انظرُّ تفسير التحريرُ والتتوير ( / ١٦٦. <sup>(1)</sup> انظر تفسير ابن كلير ١ / ٢٥ ، وفواند في مشكل القران ١ / ٤٩ ، وزاد المسير ١ / ٨ ، وروانع البيان ١ / ٢٠ .

الأول : قيل : إنه من " العَلامة " ؛ لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ، وهو يقوي قول أهل النظر .

الثاني : قيل : إنه من " العِلْم " وعلى هذا فهو مختص بالعقلاء ، وهو يقوي قول أهل اللغة .

وهو على وزن " فاعلين " جمع (١) لا واحد له من لفظه ؛ لأنه جمـــع أشـــياء مختلفة ، فإن جُعل عالمًا اسماً لواحد منها صار جمعاً لأشياءَ متفقة ، والجمسع " عالمون "، وذكر ابن منظور أنه لا يُحمع شيء على فاعل بسالواو والنسون إلا هذا. وذهب أبو حيان (٢) إلى أن الجمع فيه شاذ ؛ لأنه اسم جمع ، وجمعه بالواو والنون أشذ ؛ للإخلال ببعض شروط هذا الجمع ، وذكر الجوهري (٢٣)ن جمسع عالم " عوالم " بزنة " فواعِل " ، وذهب الألوسي ( أ) إلى أن من قال أن "العالمين " اسم جُمِع على وزن السلامة ولا نظير له ففي ذلك نظر ؛ وذلك لأن الاسسم الدال على أكثر من اثنين إن كان موضوعاً للآحاد المحتمعة دالاً عليهـــا دلالـــة تكرار الواحد بالعطف فذلك هو الجمع ، أما إن كان موضوعاً للحقيقة مُلغسى فيه اعتبار الفردية فهذا هو اسم الجنس الجمعي مثل: ثمر وتمسرة ، وإن كسان موضوعاً لمجموع الآحاد فهو اسم جمع ، سواء كان له واحد كما في : ركب ، أو لم يكن له واحد كما في : رهط . وقيل هو جمع (° واحده "عالم " من المخلوقات ، وجاء على صيغة جمع المذكر السالم العاقل ؛ للتغليب ، والمراد به جميع الكائنات ؛ ولذلك أدرجه النحاة تحت باب الملحق يجمع المذكر السالم.

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ٩ / ٣٧٣.

<sup>(</sup>١) انظر البحر المحيط ١ / ١٩.

<sup>(&</sup>quot;) انظر المنجاح ٥/ ١٩٩١ .

انظر روح السّعاني ١/ ٧٨.
 انظر إعراب القرآن وبيانه ١/ ٢٩، والفريد ١/ ١٦٥.

وقد عُلل تسويغ جمع "عالمين " بالياء والنون \_ مع أنه ليس بوصف من صفات العقلاء أو ما في حكمها من الأعلام \_ عُلل ذلك بأنّ معنى الوصفية موجود فيه ، وهي الدلالة (١) على معنى العِلْم . ولعلنا نُسَّلم بصحة هذه العلم وجود فيه ، وهي الدلالة (١) على معنى العِلْم . ولعلنا نُسَّلم بصحة هذه العلم الذا كانت قائمة على أنّ لفظ "العالمين" لا يتناول إلا أولي العلم فقط ، ولا يدل على أنه اسم لكل موجود سوى الله ، أي أن : الدلالة فيه للعاقل فقط ، كمسا أنّ الأمر يحتاج إلى شيء من النظر في تغليب العاقل على غير العاقل في الجمع . المشتقاق ووزن " رَباك " : بالرغم من الحلاف الذي دار بينهم حول ماهية هذه الكلمة ، وهل هي ضمير أو اسم ظاهر ، إلا أنه قد ذهب بعضهم إلى القسول باشتقاق " إيا " ، حيث ورد عن أبي عبيدة القول باشتقاقه وضعف ذلك أبو عيان (٢) ، وذكر أن أبا عُبيدة كان لا يُحسن العربية ، كمسا اختلفست الآراء حول هذا الأمر فقيل : " إيا " مشتق من " أو " كما في مشطور قول الشاعر : " فؤو لذكر أما إذا ما ذكر تما "

وقيل هو من " الإيه " فتكون عين الكلمة ياءً كما في مشطور قول الشاعر : \* لم يُبق هذا الدهرُ من إيائهِ \*

وإذا ما سلمنا بمذا القول على أنه مشتق من " إيه " ، فهل وزنــه " إفعــل " ؟ فيكون الأصل فيه : فيكون أصله : " إأوو، أو إأوّي " ؟ ، أو وزنه " فعيل " ؛ فيكون الأصل فيه : " إيوو أو إيوي " ؟ ، أو بزنة " فعول ؛ فيكون أصله : " إيوو أو إيي ؟ ، أو بزنة " فعلى ؛ فيكون أصله : إيووب ، أو إوبا " ؟ كل هذه احتمالات وأقاريل أوردها أبو حيان على سبيل الضعف .

وزن " الهدِنا " : الفعل " اهدنا " بوزن " إفْعِنا " (") من الفعل الماضي الناقص " هَدَى " ، والأصل فيه هو : " هَدَي " تقول القاعدة الصرفية : تحركت الياء

 <sup>(</sup>¹) انظر الكشاف ١ / ٩ : ١٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر البحر المحيط ١ / ٢٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر الدر المصون ۱ / ۲۳.

وانفتح ما قبلها فقُلِبت ألفاً ، ثم حُلفت لامه في الأمر ؛ نظراً لاعتلالها ، هـــذا هَدَىَ هو كالآني : ( ha /da / i-a )، إذ إن المقطع الأخير سوف يكسون غربياً عن نسيج اللغة ؛ لأنه مؤلف من حركات فقط\_ وبالتحديد حركتين \_.؟ ولذلك أسقطت اللغة العنصر الأصلى في الازدواج ، وهو الكسرة ، وهو الذي ينشأ عنه الانز لاق(١) ، أي أنه تم إسقاط " لام الكلمة " ، فاتصلت الفتحتسان القصيرتان لتُصبحا فتحة طويلة مكنا : ha/d a a ، فالفعل " هدى " بوزن : " فَعا " فهو إذن ثلاثي الأصل " في الرسم " ، ثنائي المنطوق .

ويمكن تفسير ما حدث في هذا الفعل على أنه : ما هو إلا تقصير للفتحة الطويلة الموجودة على الدال ؛ مما نتج عنه تحول في المقطع الصوفي من مقطيع طويل مفتوح هو : " ص ح ح " " دى " متمثل في صوت الدال والرمز الكتابي " ي " إلى مقطع قصير مفتوح هو : " ص ح " متمثل في : صوت الدال" 5 " الهرُّك بفتحة قصيرة ، ويمكن توضيح ذلك صوتياً كالآني :

هـــــ/دَ / يَ قلبُ الياء أَلفاً ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها هَــــ/دى ( فتحة طويلة ) می ۔ اص ے ع ص ح اص ح اص ح

ص ح ص اص ح ح

بنية عميقة في الأمر

بنية سطحية في الماضي

بنية عميقة في الماضي هــــ/ دى الأمر منه إهــــ /دي تقصير الحركة الطويلة اهـــــ/ دِ من ع امن ع ح

ص عص اص ع بنية سطحية في الأمر

وهذا الفعل مما يتعدى بنفسه إلى المفعول الأول ، ويتعسدى إلى الثساني

بواسطة حرف الجر " إلى أو اللام " ، غير أنه قد يُتَسع فيه فيُحذف حرف الجر ويتعدى بنفسه إلى المفعولين كما هو الحال في الآية " اهدنا الصراطَ المستقيمَ ".

<sup>(</sup>¹) انظر المنهج الصوتي للبنية العربية ص ٨٦ : ٨٧ ، المقصود بالإنزلاق هنا : هو تتابع حركثيّ الكسرة والفتحة "j-a" "والذي نتج عنه الرمز الكتابي الباء .

وزن "الصّراط" : كلمة " صراط " غير عربية (١) الأصل ، فهي كلمة مأخوذة من اللغة اللاتينية ، وأصله في اللاتينية ستراتا Strata ، وهو الطريق الواسسع الكبير المُعبّد ، إذن فهي كلمة مُعرَّبة لا نجد لها في اللغة العربيسة أصللاً ، إذ لا توجد مادة " ص ر ط " ، وهي بزنة " فعال " (٢) ، وإنما بنته العرب على هذا الوزن ؛ لأنه مشتمل (٢) على سالكه اشتمال الحلق على الشيء المسروط ، ويَردُ هذا الوزن لكثير من الأشياء التي تشتمل على أشياء أخرى كاللحساف ، والخيمار ، الرَّداء ، والفيطاء ، والكتاب ، وهذا الوزن عند العرب بأتي لثلائسة معاني : الأول : معنى المصدر نحو : ضراب ، وفعال . والثاني : معنى المفعول نحو : كتاب أي : مكتوب ، وسراط أي : مسروط ، وبناء أي : مَبْنِيّ ، ومنه قولهم : " إلاه " بمعنى " مألوه " . والمعنى الثالث : معنى يُقصد به قصد الآلسة قولهم : " إلاه " بمعنى " مألوه " . والمعنى الثالث : معنى يُقصد به قصد الآلسة يُعدث بها الفعل نحو : يومار لما يُخمر به ، وغطاء لِما يُغطى به ، وسيداد لما يُسلد به .

ووجود الألف واللام في الصراط هنا<sup>(٤)</sup> \_ وهو اسم موصوف بما بعده \_ يدل على استحقاقه بتلك الصفة من غـــيره ؛ لأن " أن " إذا دخلـــت علـــي موصوف اقتضت أنه أحق من غيره بتلك الصفة ، والصراط مما يُذكر <sup>(٥)</sup>ويُؤنث فالتذكير فيه لغة تميم ، والتأنيث لغة أهل الحجاز .

ب - الحذف الصرفي : أعنى به ذلك الحذف الذي تتعرض له بنية الكلمـــة ،
 وأرى تقسيمه إلى نوعين :

<sup>(</sup>¹) انظر اللمان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة ص ١٠١ ، وفقه اللغة العربية وخصائصها ص ٢١٩، و" الكلمة " در اسة ألدية مجمية ص ٢٩. إلى الظر يقدم التفعير ( ٢٣٦ / ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر نتائج الفكر في النحو ص ٣٠٣ ، وبدائم التفسير ١ / ٢٣١ .

<sup>(1)</sup> انظر لتانج الفكر في النحو ص ٣٠٢.

<sup>(°)</sup> انظر الدر المصنون ١ / ٦٣.

١- نوع عام: وأعنى به الحذف الموجود أصالةً في بنية الكلمة بشكل عام
 أي: الحذف الذي تظهر عليه الكلمة في جميع مواضعها من الكلام .

٢- نوع خاص: وأعني به: ذلك الحذف الناتج عن بعض القسراءات، وهو حذف خاص بمواضع معينة في القرآن بحسب اختلاف اللهجات أو بتعبير آخر بحسب اختلاف اللهجات أو بتعبير وحد بعسب اختلاف القراء، وقد وردت عدة مواضع في فاتحة الكتاب وقسع فيها حذف في بنية الكلمة سواء من العام، أومن النوع الخاص، كما في " اسم"، ولفظ الجلالة " الله " ، و" الرحمن " ، وغير ذلك من الكلمات التي سسيرد ذكرها وبيان ما حدث فيها من حذف.

والحذف في شكليه : العام والخاص مؤد دائماً إلى : إما تغيُّسر في الرسم الكتابي ، أو تغيُّر في الأداء الصوتي ، أو تغير في كليهما معاً كما سنرى .

أ- حذف الف الوصل من "اسم" : هو حذف يظهر في هذه الكلمسة في البسملة دون غيرها من المواضع ، ويؤثر في الرسم الكتابي والأداء الصوني معا ، وقبل الحنوض في الحديث عن حذف هزة الوصل هنا ، بجدر بي أن أقسف على بحمل الآراء التي أثيرت حول حقيقة هذه الهمزة " هزة الوصل " بشكل عام ، وعلة وجودها في أول كلمة " اسم " بشكل خاص ، وسبب حسذفها منها ، ورأى المنهج اللغوي الحديث في ذلك .

وحقيقة فإن قاعدة اجتلاب الهمزة في أول الكلمة قاعدة في الدرس اللغوي<sup>(۱)</sup> التقليدي مرتبطة دائماً ومكملة لقاعدة أحرى وهي : " لا يجوز الابتداء بالساكن " ، ولأنه يُتوصَّل بالهمزة المجتلّبة إلى النطق بهذا السساكن ؟ سموها " هزة وصل " ، غير ألهم اختلفوا فيما بينهم حول سبب هذه التسمية وهم في ذلك على ثلاثة مذاهب ") :

<sup>(1)</sup> انظر دراسات في علم اللغة من ١٤٥: ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص ١٤٥.

الأول : قيل : إنها سُميت كذلك من باب الجاز ؛ لعلاقة الضدِّية ، لأنها تسقط وصلاً ، فكان حقها أن تُسمى همزة ابتداء .

الثاني: قبل: سميت همزة وصل ؛ لأنها لوصل ما بعدها عا قبلها عند سقوطها . الثاني: عبوها بالوصل ؛ لوصول المتكلم ها إلى النطق بالساكن كمسا يسرى البصريون ، يقول ابن جي :" اعلم أن ألف الوصل همزة تلحق في أول الكلمة ؛ توصلاً إلى النطق بالساكن ، وهرباً من الابتداء به ، إذ كان ذلك غير ممكن في الطاقة فضلاً عن القياس " (۱)، واعترض عليهم بأنه كان من اللائسة حينئسذ تسميتها همزة الوصول أو التوصل لا الوصل (۱) . وبالرغم من هذا الاحستلاف الذي وقع بينهم إلا ألهم اتفقوا على ألها تظهر وتُحقق في ابتداء الكلام ، غسير ألها تسقط في درجه ، كما ألهم اتفقوا على الدافع الذي من أجله تم احسلاب هزة الوصل \_ بشكل عام \_ ، وهو تعذر النطق بالساكن \_ الذي هو الصوت الساكن غير المشكل بحركة \_ هذا الدافع الذي يقودنا إلى القسول بافتراضية وحود احتمالين هما :

أ- تعذر أو استحالة ابتداء النطق بالساكن استحالة مطلقة ، بقطع النظر عما إدا كان قد وقع بالفعل أو لم يقع ، وهذا الاحتمال مردود بعدم تعذر أو استحالة ابتداء النطق بالساكن بشكل عام ،وإمكانية هذا النطق بوصفه إمكانية صوتية ، كذلك فإنه لا يمكن الظن بعجز الإنسان العربي عن أداء هذه الظاهرة الصوتية ، يتضح ذلك من خلال تصريح بعضهم \_ كالصبا(٢) ن مثلاً \_ الدي روى عن السيد الجرجاني والكافيجي من أن النطق بالساكن في ابتداء الكلام

<sup>(</sup>۱) المنصف لابن جلى ١/٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ٢ / ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) انظر حاشية الصبان ٤ / ٢٠٥ .

نمكن لكنه مستثقل ، بل صرَّح بعضهم أيضاً<sup>(١)</sup> بأن قوماً قد حسوزوا الابتسداء بالساكن الصامت .

ب- تعذر أو استحالة هذا النطق بحسب الواقع والحقيقة ؛ لأنه لم يُسمع من أفواه العرب ، ومن ثم أصبح هذا الأمر حاصة من خواص لغتهم ولذا فقسد جيء بالهمرة للتخلص من هذا التعذر .

وخلاصة الأمر فإن النطق بالساكن في ابتداء الكلام ظاهرة حقيقة وقعت في كلام الناس في فترة من فترات تاريخ العربية ، وقد استطاع بعض الدارسين إدراك هذه الظاهرة بقوة الملاحظة ، ودقة الإحساس ، في الوقت الذي عجسز فيه آخرون عن إدراكها ، " ولكن ذلك لا يقدح في حقيقة الموضوع ، وهممي حدوث النطق بالساكن في ابتداء الكلام في العربية أو إحدى فمجالها " (٢)، بالإضافة إلى أن كتب اللغة تبين لنا أن هذه الظاهرة ليست غريبة عن اللغسات السامية ، أو في أقل تقدير فاللغة السريانية قد عرفت النطق بالساكن في ابتداء الكلام من ذلك على سبيل المثال: qtol ( قُطُل ) بمعنى : اقْــتُل ، كمــا أن هذه الظاهرة وُجدَت في اللهجات العربية الحديثة في أنحاء السوطن العسربي ، كلهجة بعض المناطق اللبنانية ، وغيرها ، أما عن رأى علمائنا المحدثين فيقـــول الدكتور كمال بشر: " على فرض التسليم بصحة القول بأن العرب لم ينطقوا بالساكن في ابتداء الكلام ، إننا نشك أن يكون المنطوق في هـذه الـسياقات الصوت الذي يظهر في أول الكلمات مثل: "اضَّرَب"، و " إسْتُخرج " ، و" اسم " ، وغير ذلك من الكلمات ليس بممزة عند د. كمال بشر ، وإنما هـو نوع من التحريك يُسهِّل عملية النطق بالساكن ، وهذا التحريك قــــد يخـــتلط

<sup>(</sup>١) انظر مراح الأرواح في علم الصرف ص ١٢٠٠.

<sup>(</sup>١) در اسات في علم اللغة ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) در اسات في علم اللغة من ١٥٠ .

على بعض الناس فيسمونه " همزة " ، وفَضّل د . كمال أن يُسمِّي هذا الصوت " الصويت " مستدلاً على ذلك بدليلين :

الأولى: أن طبيعة التكوين الصوتي للهمزة يتنافي مع الذي من أجله حسىء بالهمزة ، وهو إمكانية التوصل إلى النطق بالساكن ، أو تسهيل هذه العمليسة؛ وذلك لأن الهمزة في حقيقتها حاجز ومانع ، وفي النطق بما صسعوبة واضسحة تناقض التسهيل المرجو من استخدامها .

وقد أثار القدماء هذه القضية فرأى بعضهم (أألفا كانت ساكنة ، ثم لمسا دخلت على مبدوء بساكن التقى ساكنان ؛ فحُركت الهمزة بالكسر منعاً مسن التقاء الساكنين , وذهب جماعة من البصريين (٢) أنه تم احتلابها متحركة ؛ لأن العلة من احتلابها هي التوصل بها إلى إمكانية ابتداء النطق بالساكن ؛ لذا وجب أن تكون متحركة كأي حرف يُبتدأ به ، ووافق ابن كمال باشا (٢) هذا الرأي الذي يرفض الإتجاه السابق .

كما سبق يظهر لنا: "أن كَمَّة إحساساً من نوع ما بين اللغويين العرب بأن ما سبوه همزة وصل ليس إلا " نقلة "حركية تختلف في طبيعتها وصفاتها عسن كل من الأصوات الصامتة consonants ، والحركات vowels يتمثل هذا الإحساس في جملة من تصريحاتهم ومناقشاتهم للتناثرة هنا وهناك في التراث اللغوي ، من ذلك مثلاً وصفهم للهمزة بأنها للوصول أو الوصل " (أ) ومع كل هذا فقد تم حذف هذه الألف \_ ألف أو همزة \_ الوصل من صدر كلمة

<sup>(</sup>١) انظر سر صفاعة الإعراب ٢ / ٢٧ ، وحاشية الصبان ٤ / ٢٠٩ ، وشرح مراح الأرواح لابن كمال باشا من ٥٥.
(٢) انظر حاشية الصبان ٤ / ٢٠٩ .
۲۰۹ / ۲۰۹ .

<sup>(</sup>١) انظر شرح مراح الأرواح ص ٥٥ .

<sup>(1)</sup> دراسات في علم اللغة ص ١٥٧ .

" اسم " في " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ "، وقد وقع هذا الحذف مع البساء دون غيرها من حروف الحر أحادية البنية ؛ وذلك لكثرة اسستعمال البساء \_ دون غيرها من الحروف \_ مع كلمة " اسم " .

كما أن الحذف قد خص الباء في البسملة دون غيرها من المواضع ؛ وذلك نظراً لكثرة استخدامهم للبسملة في كلامهم ، فما كثر في الكسلام عنسدهم خففوه بالحذف(١) كما في قولهم : "لم أبَل" في : "لم أبال "، و" لم أكُ " في : القلوب ، أو قولك : ليس اسمَّ كاسم الله بالرُّغم من إضافة " اسم " إلى لفظ الجلالة وسبقه بحرف حر أحادي البنية مثل الباء ، وذلك أدَّعي إلى القول بـــأن من دوافع حذف الألف في البسملة اقترالها بالباء \_ وعُلل هذا الحذف أيــضاً بأن ألف الوصل قد وقعت في موضع معروف (٢) لا يجهل القارئ معنها ، فاستُخِفَ على الألف طرحها ؛ لأن من شألهم الإيجاز والتخفيف ، وقيل وقع حذف الألف هنا طلباً (٣) للخفة تبعاً لحذفها في التلفظ ، إذ إنه لا يُلفظ كها ؟ نظراً لكثرة الاستعمال وورودها على الألسنة فهو جذف من باب التخفيـــف والإيجاز ، كما أن " اسم " تكثُّر مع لفظ الجلالة دون غيره ، فلمـــا عـــرف العرب ذلك استخف عليهم حذفها فأسقطوها ، ولم يفعلوا ذلك عند إضمافة اسم إلى غير لفظ الجلالة ، وقيل حذفت لأنه لما كانت علة دخولهـــا إمكانيـــة ابتداء النطق بالساكن ؛ لتعذر ذلك بدولها ، نابت الباء منابها ؛ فسقطت الألف في الخط فرسموها " بسم " بدون ألف بخلاف " اقرأ باسم ربك " التي رُسمست

<sup>(</sup>١) انظر أربع مسائل في النحو ص ٢٥ : ٢٦.

 <sup>(</sup>٦) انظر محقي القرال للفراء ٦/٦ ، وروح المحقي ١/ ٣٩ : ٤٠ ، وقدسير أبي السعود ١/ ٨ .
 (٦) انظر مجمع القامسير ١/ ١٤ ، و وتقسير السمحاني ١/ ٣٢ / ٤٥ ، و الناسير الكبير ١/ ١٠١ /

<sup>(</sup>٦) انظر مجدّع التفاسير ١/ ١٨، و وتضيير السمحائي ١ / ٣٦، ٥٠، و التفسير الكبير ١ / ١٠٦، وشرح مجموعة الشافية ١ / ٣٨١ .

بالألف (1) ؛ لأن الباء فيها لا تنوب مناب الألف ؛ وذلك لتعذر حذف الباء مع بقاء المعنى في الكلام كما هو الحال في البسملة التي يبقى فيها المعلى مسع حذف الباء ، فلا يُقال : " اقرأ اسم ربك " ؛ نظراً لاختلاف المعنى عن " اقرأ باسم ربك " ؛ نظراً لاختلاف المعنى عن " باسم ربك الأن إسقاط الألف أو حذفها لابد له من أمرين : عدم ذكر المتعلق ، وإضافة " اسم " إلى لفظ الجلالة ، وكلا الأمرين منتفع في آية " اقرأ "؛ لهذا لم تستقط الألف فيها .

ومنهم من ذهب إلى ألهم أثبتوها هنا ، وحذفوها في البسملة ؛ لأله مم (") أثبعوا في حذفها حكم الدرج دون الابتداء الذي عليه وضع الحسط ؛ لكنرة الاستعمال ، كما قيل : طُولت (") الباء عوضاً عن الألف المحذوفة ، والأصل فيها " باسم الله " فلما أسقطوا الألف ردُّوا طولها على البساء ، وقد أجمل النحاس (<sup>4)</sup> كل هذه العلل السابقة فذهب إلى أن في حذف ألف الوصول من " السحاس " في الخط أربعة أقوال :

الأول والثاني : الحذف لكثرة الاستعمال ، وهو مذهب الفراء (°)، وإليه ذهب أبو حيان (۱) .

الثالث: خُذفت الألف لأها ليست من اللفظ ، وهو مذهب الأخفش سعيد

الرابع: أن الأصل في " اسم " هو : " سِمّ " ، أو " سُمّ " بكـــسر الـــندين أو ضمها ، ثم حيء بالباء فصار : " بِسِم " بكسر الباء ، وكسر أو ضم الـــسين

<sup>(</sup>١) سورة العلق الأية (١).

<sup>(&</sup>quot;) انظر الكشاف ١/٥، والغريد ١/٤٥١.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> انظر مجمع التفاسير ١ / ١٩، وتفسير النسفي ١ / ٤ . (<sup>1)</sup> انظر إعراب القرآن للنماس ١٩٧/١ .

<sup>(&</sup>quot;) انظر إعراب القران للنماس ١/٧ (") انظر معلى القرآن للفراء ١/٧.

<sup>(</sup>¹) انظرتفسير البحر المحيط ١ / ١٦ .

ثم حذفت حركة السين وسُكنت فصارت " بِسْم "، ويمكن تمثيل ذلك تحليليساً كالآتي :

وحقيقةٌ فإن مسألة الحذف هذه أيضاً من المسائل التي الحتلفت حولهسا الآراء ، وتباينت تجاهها العلل ، إذ إنه من المعروف \_ كما ذكرت \_ أن همزة الوصل يُؤتي ها في أول الكلمة ؛ لإمكانية النطق بالساكن الموجود في أولحا ، وهذا على أرجح الأقوال ، وبالرغم من إجماعهم على أن ألسف الوصل ... بشكل عام \_ مزيدة في أول الكلمة ، وأنما تأتى لإمكانية الابتداء بالـــساكـ.. ، إلا ألهم اختلفوا حول علة وجودها في صدر كلمة " اسم" على وجمه التحديد ، فذهب البصريون إلى أنما جاءت عوضاً عن لام الكلمة المحذوفة ، فهي عندهم ليست زائدة وإنما حيء بما في صدر كلمة " اسم " ؛ للتعويض عــن عجــزه المحذوف ، ودليل ذلك عندهم أنه لا يُجمع بينها وبين المعوض عنه \_ أي : بين ألف الوصل وبين لام الكلمة المحذوفة \_ التي هي الواو \_ في حال النسب فـــلا يقال : اسموي ، إذن فاختصاص ألف الوصل بكلمة " اسم " عند البصريين صار عوضاً من الحذف الذي لحق عجزها ، حيث كانت " سَمَوَ " ثم صارت " إسْم " ، إلا أن ما رواه السمعاني (١) عنهم لا يتفق مع هذا القول ، حيست ذكر أن " اسم " من الأسماء التي بُنيت أوائلها على السكون عند البــصريين ، فزادوا الهمزة في أولها ؛ لبشاعة الابتداء بالساكن غير المدَّات عندهم .

<sup>(</sup>¹) اتظر تقدير المنمعاتي ١ / ٥٢ .

كما أن الكوفيين (١)جعلوا ألف الوصل في " اسم " أيضاً للعوض عميا حذف من صدر الكلمة ،حيث حُذفت فاء الكلمة وعُوِّض عنها بألف الوصل ، فكانت " وَسْم " ثم صارت " إسْم "، ورُدَّ على الكوفيين قولهُم بــأن ألــف الوصل لم تُعهد داخلة على ما حُذف صدره ، كما أن زيادة الإعلال \_ كما ذهب البصريون \_ أقيس من عدم النظير، كما أن جعلها عوضاً يجعلها مقصودة لذاتمًا ، وهذا يتنافي مع كونمًا وصلاً ؛ لهذا قيل لا حذف ولا تعويض ، وإنما هو قلب للواو إلى همزة كما في : " إشاح ، وإعاء " من : " وشاح ، ووعاء " ؛ ثم مع كثرة الاستعمال جُعلت الهمزة وصلاً ، وقد تُقطع للضرورة فنقه ل : " إسم " . وقيل أيضاً : إنه لو كان اجتلاب ألف الوصل في " اسم " للعوض عن المحذوف ؛ لجيء بما أيضا في " دم ، ويد ، وغد " ؛ عوضاً عما حذف مين هذه الأسماء ، فلما لم يكن ذلك ؛ دل على انتفاء كولها للعوض في " اسم " ، بل هي لإمكانية النطق بالساكن ، وقيل : إنما احتلاها هنا لضرب من التخفيف يكون فيها ثقل نحو : دم ، ويلٍ ، وغلٍ . وهذا القول لا يتفق مع ما توصل إليه علماؤنا المحدثون من أنَّ الأصل<sup>(٢)</sup> في هذه الأسماء جميعاً : " اسم ، ودم ، ويد ، وغد " أها ثنائية النبة .

ب - الحدف في لفظ الجلالة " الله "في البسملة : من خلال ما تم توضيحه سابقاً في أصل اشتقاق لفظ الجلالة فإنه يمكن استنتاج ما وقع فيه من حذف ، وذلك بالنظر إلى كلَّ من : البنية السطحية التي عليها الاسم وهي : " الله " ، والبنية العميقة التي هي أصل الاشتقاق وهي : " إلاه " .

من خلال ذلك يتبين لنا أنَّ هذه البنية قد تعرضت لحذفين :

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف ١/١٠٨، وتضير السماتي ١/٢٥.

<sup>(</sup>١) انظر في قواعد الساميات در رمضان عبد التواب ص ١١٦٠.

الأول: حذف من النوع العام الذي بُنيَ عليه لفسظ الجلالسة " الله " \_ بشكل عام \_ في أي موضع من الكلام ، حيث حذفت الهمزة (١) التي هي فاء الكلمة ، وعُوِّض عنها بـ " أل " التعريف ؛ فتحولت البنية العميقة للكلمة من " إله " إلى بنية أخرى عميقة أيضا هي : " اللاه "، فالتقت اللام التي هي عسين الكلمة مع لام التعريف الموجودة في أول اللفظ،والأولى منهما ساكنة والثانيــة متحركة فتم شرط الإدغام فأدغمت اللامان ، فصارتا لاما واحدة ، ورسمت في اللفظ لاماً مشددة ، ثم فُخمت في لفظ الجلالة للتعظيم ، وقال أبو حيان : " حُذفت الهمزة اعتباطاً فقالوا " لاه " كما قال بعضهم في " ناس " أن أصله " أناس " ، ودخلت عليه " أل " ؛ فقيل " اللاه " ، أو كان أصله " إلاه " فُتُقلت حركة الهمزة إلى اللام بعد حذفها ؛ فأدغمت اللام في اللام ، ولزم النقل والإدغام فقيل " الله " ، وصار لا ينطلق إلا على المعبود بحق ، وعلى هذا يكون حذفها مع حذف حرف الجر في قولهم : لاهِ أبوك . يريدون لله أبسوك " (٢)، وعلق أبو حيان \_ في تفسيره المسمى " النهر الماد " على البحر المحيط \_ علـق على ذلك فذكر أن منهم من ذهب إلى أن الألف زائدة ، ومادته من همزة ولام من " أله " أي : فزع ، قاله ابن اسحق ، أو : تّحيّر ، قاله أبو عمرو ، أو عبّد كما قال النضر ، أو أله : بمعنى سَكَنَّ كما ذهب المبرد ، وعلى هذا التأويسل تكون الهمزة قد حُذفت اعتباطاً كما قيل: في ناس أصله " أناس " ، أو حُذفت للنقل ولَزمَ مع الإدغام ، وكلا القولين شاذ . وقال القرطبي : " وقال الكسائي والفراء : معنى " بسم الله " : بسم الإله ؛ فحذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية فصارتا لاماً مشددة " (")، وقبل أيضاً: " و " الله " أصله إله فحذفت

<sup>(</sup>¹) انظر عمدة التضير ١/ ٧١ ، والخصائص لابن جني ٢/ ١٥٠ ، ومعجم مثن اللغة ١/ ١٩٩ .
(¹) البحر المحيط ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١ / ١٣٩ .

الهمزة وعوض عنها الألف واللام ؛ ولذلك ثيل " يألله " بــالقطع " (1) ، إذن فهناك إجماع على حذف الهمزة من لفظ الجلالة " الله " ، والتعـــويض عنـــها باللام .

الحذف الثابي : وهو أيضاً حذف من النوع العام الذي تنبني عليه الكلمة ، أي أنه ليس ناتجاً عن احتلاف القراءات ، وهو عما يؤثر في الرسم الكتسابي ، ولا يتأثر به الأداء الصوتى ؛ لأن المحذوف ملفوظ به في الكلمة ، لكنه منقــوص في الرسم فقط ، حيث وقع حذف الألف هنا \_ خطأ لا لفظاً \_ من وسط لفظ الجلالة " الله " ؛ إذ الأصل فيه " اللاه " ، ثم تحوَّل اللفسظ إلى " الله " ، وقسد اختلفوا حول علة (٢) هذا الحذف ، ولهم في ذلك عدة أقوال : منها أن الألف حذفت لكثرة الاستعمال؛ لألها للوصل وليست بأصلية ، وقيل: لأن اللفظ كُتب على لغة من يقول: " الله " بإسكان الهاء مع القصر ، إلا أن المنتجب (") علل الحذف بأنه للفرق بين لفظيق " اللاه " \_ التي هي أصل " الله " \_ ، وبين " اللات " ؛ لأن من العرب من يقف على " اللات " بالهاء فيقول : " اللاه " (1) قياساً على نظائرها ؛ لكوها تاء تأنيث ، والوقوف عليها يكون بالهاء وفي ظير أن المنتحب يريد \_ وإن لم يصرِّح بذلك \_ أن من العرب من كان يرســم " اللات " بالهاء حال الوقف فيرسمها " اللاه " ؛ فيقع بذلك لبسٌ ف الرسم بسين اللفظتين ، ولهذا حذفوا الألف من " الله " \_ رسماً لا لفظاً \_ ؛ ليفرقـــوا بـــين اللفظتين ، بدليل قول الثعاليي : " والمكتوبة التي لفظها " الله " أهر أسمائه ..... وحُذفت الألف الأخيرة من " الله " لتلا يُشكل بخط اللات ، وقيل طرحب تخفيفاً " (°) ، وقال أبو حيان : " وحُذفت الألف الأخيرة من " الله " ؛ لـ ثلا

<sup>(</sup>۱) مجمع التفاسير ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير النّماليي " جواهر الحصان في تفسير القرآن " ١ / ٢١ ، وتفسير السمر قندي ١ / ٧٠ .
(٢) انظر المفريد في إعراب القرآن المجيد ١ / ١٥٧ .

<sup>(1)</sup> اللاه: لغة في " اللات " أي: الصنع. انظر معجم متن اللغة ، مج ٥ / ٢٢٢ .

<sup>(°)</sup> تفسير الثمالبي ١ / ٢١ .

يشكل بخط "اللاه " اسم الفاعل من لها يلهو ، وقيل : طُرحت تخفيفاً ، وقيل : هي لغة فاستُعبِلت في الخط " (1) ، وذهب بعضهم إلى أن لفظ الجلالة " الله " أصله: " لاها " بالسريانية (٢) ، فعُرّب بحذف الألف الاخيرة ، وإدخال السلام عليه مع تفخيم لامه عند فتح ، أو ضم ما قبلها ، وقيل بتفخيم السلام مطلقاً وعلل الرازي لحذف الألف فقال : " أنما حذفوا الألف قبل الهاء من قولنا " الله في الخط ؛ لكراهتهم اجتماع الحروف المتماثلة في اللفظ عند القراءة " (٢) ، كما زاد كراهتهم اجتماع الحروف المتماثلة في اللفظ عند القراءة " (١) ، كما زاد أن كان على ستة أحرف ؛ لأن الأصل فيه " الإله " فأبدلوه بقسوطنم " الله " أن كان على ستة أحرف ؛ لأن الأسل فيه " الإله " فأبدلوه بقسوطنم " الله " وذهب ابن الحاجب (1) إلى أن " الله " قد يجيء " الآله " في السمعة ، فلما فضار " الله " ، ثم أسكنوا اللام الأولى وأدغموها في اللام الثانية ؛ وصسارت فصار" الله "، ثم أسكنوا اللام الأولى وأدغموها في اللام الثانية ؛ وصسارت الله "، ثم أسكنوا اللام الأولى وأدغموها في اللام الثانية ؛ وصسارت الله " في لفظ الجلالة كالعوض من الهمزة ؛ لقلة اجتماعهما . وبمكسن الخلك كالآني :

( إلاه ) حلفت الهمزة من أول اللفظ وعُوض عنها بلام التعريف ( اللاه ) ( بنية عميقة)

( الله ) أدغمت اللام في اللام وحُذفت الألف قبل الهاء رسماً ( الله ) ( بنية سطحية )

<sup>(</sup>¹) البحر المحيط ١٠/ ١٥ ,

 <sup>(</sup>٦) انظر مجمع التفاسير ١/٢٤.
 (١) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ١٠٧/١.

<sup>(1)</sup> انظر الكافية في النحو ١ / ١٤٥ .

الحذف في لفظ الجلالة في " الحمد لله " : وهو أيضاً حذف من النوع العـــام الذي يلحق بالكلمة في أو موضع دون الاختصاص بهذا الموضع ، وغير مرتبط بأوجه القراءات ، حيث وقع حذفان في لفظ الجلالة : " لله " :

الأولى: حذف ألف الوصل لفظاً وخطاً من أول الكلمة ، حيث إنه من المعهود في ألف الوصل أن تُتحذف لفظاً في وصل الكلام ، أي : لا يكون لها أثر صوبي مسموع فلا يُتَلفظ بها ، ولكن تم حذفها هنا في الخط أيضاً ، لدخول لام الجر على لفظ الجلالة ، فهو إذن حذف مؤثره في الصوت وفي الرمز الكتابي " حذف صوبى كتابي " .

الثاني : حذف اللام من لفظ الجلالة لفظاً وخطاً أيضاً ، وقد اختلف العلماء حول تحديد اللام المحذوفة ، فمنهم من ذهب إلى أن اللام المحذوفة هي : " لام الحر " التي دخلت على لفظ الجلالة ؛ لأها زائدة ، والزائد أولى بالحذف مسن الأصلي ، ويردَّه قول الزحاج (١ بأن حرف الجر لا يُضمر ولا يُحذف .وذهب آخرون إلى أن المحذوف هو " لام لفظ الجلالة " أي : " لام الكلمة " ، وبقيت لام الحر .

وعندي أن الراجح هو الرأي الأول ؛ لأن لام الجر دخلت في الكلام لمعنى ، وليست زائدة لغواً ، وما دخل لمعنى لا يستغنى عنه ولا يُحذف ، إذ إنَّ في حذفه إلغاءً للهدف الذي أضيف بوحوده ، وإلا لا حاجة لدخوله في الكلام أصلاً ؛ لهذا تعين عندي أن يكسون المحذوف لام الكلمة ليس لام الجر ، كما أنَّ حذف لام الكلمة لا يُغيَّسر مسن معناها شيئاً (٢)، وثمة دليلً آخر هو أنَّ لام الكلمة سائيّ هي لام التعريسف في

<sup>(</sup>¹) انظر أربع معائل في النحو ، رسالة " الإبانة والتفهيم عن معاني بهم ألف الرحمن الرحيم " من ٥٠. و) من الخصائل في النحو الرحيم " من ١٥٠ من الخصائل المنافية المناف

الأصل المُعوَّض بما عن الهمزة المحذوفة من إله \_ لام ساكنة ، ولام الجنبر لام مكسورة ، وحذف الساكن من أول اللفظ أولى من حذف المتحرك ، كما أن وجود اللام محرَّكة بالكسر في أول اللفظ " لله" دلَّ على ألها لام الجسر ، إذ لا داعي للقول بأنها كانت لام الكلمة الساكنة ثُم حرَّكت بالكسر ، فالبعد عسن التأويل ، والقول بما هو ظاهر أولى ، هذا بالإضافة إلى ما ذكره الزجاج من أنَّ حرف الجر لا يُضمر ، ولا يُحذف . والله تعالى أعلى أعلم .

ويمكن تمثيل ذلك كالآتي :

( الله ) دخول لام الجر على اللفظ ( لي+ الله )
( بنية عميقة )

(ل + الله ) حذف ألف الوصل ومعها إحدى اللامين ( الله ) ( بنية سطحية )

الحنف في " الرحمن" : هذا الاسم \_ كما ذكرت علال الحديث عن اشتقاقه \_ من الأسماء التي المختص عا الله تعالى ؛ ومن أحل هذا \_ أو رعما لمنعمه مسن العساء التي المختف ولا تجمع ، وقد وقع فيه الحذف خطاً لا الصرف \_ صار من الأسماء التي لا تُخنى ولا تجمع ، وقد وقع فيه الحذف خطاً لا لفظاً ، فرُسِمَ " الرحمن " بعون ألف ، والأصل فيها " الرحمان " ، حسس سقطت الألف من وسطه ؛ فقيل لكثرة الاستعمال (١)، ولأن اللبس مسأمون ، وقيل : إنما وقع الحذف هنا ؛ لدحول (٢) الألف واللام على اللفظ ، فهو حذف واحب ما دامت الكلمة معرَّفة بـ " أل " ، غير أنّ بعضهم (٢) ذهب إلى أنه لا يجوز حذف الألف في " الرحمن " كما لم يجُز حذفها في لفظ الجلالة " الله " ، يجوز حذف الألف في " الرحمن " كما لم يجُز حذفها في لفظ الجلالة " الله " ،

<sup>(</sup>¹) انظر البحر المحيط ١ / ١٥ : ١٧ ، وأربع مسائل في النحو ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب القرآن وبيانه ١/ ٧٥ ، ومعجم منن اللغة ٢/ ٥١٥ . (٦) انظر زاد المسير ١/ ٥ ، ونسب هذا الرأي للخليل

<sup>(1)</sup> انتظر التفسير الكبير ١٠٧/١.

على سبيل التخفيف ، ولو كُتبت بالألف لكان حسناً ، إذن فالحذف هنا ذو أثر كتابي فقط غير مصحوب بأثر صوتي ، حيث إنّ الألف المحذوفة خطاً ثابتة في اللفظ ، ولهذا تُرسم في الخط العثماني المصحفي ألفاً صغيرة فوق الميم للدلالة على بقائها لفظاً. ويمكن توضيح ذلك كالآتي :

الرحمان حذف الألف من وسط الكلمة خطاً لا لفظًا الرحمن ( بنية معمقة )

وقيل (٢): حُذفت اللام من الموصول " الذين " هنا ؛ لأنه مبيني لأجل نقصصانه فهر لا يفيد إلا مع صلته ، إذن فهو كبعض الكلمة ، وبعض الكلمسة يكسون مبنياً ؛ لهذا السبب أدخلوا فيه النقص فحذفوا اللام ، ودليسل ذلسك ألهسم لم يحذفوها في المثنى فقالوا " اللّذان ، واللّذين " ؛ لأن التثنية أخرجت المثنى عسن مشابحة الحروف ، إذ إن الحرف لا يُثنى ؛ لذا فالمثنى ليس مبنياً ؛ فلم تُحسذف منه اللام ، وقد أثر هذا الحذف في بنية الكلمة المنطوقسة أي : أثسر في الأداء

<sup>(</sup>١) إعراب القراءات الشواد ١ / ٩٩ ، " قال أبو عمرو بن العلاء : سمحت أعرابيا يقول : الله الذي يُخفف " هامش ( ٣ ) من نفس الصفحة ، وانظر البيان ١ / ٣٩ .

 <sup>(</sup>۲) انظر البحر المحيط ۱/۲۱.
 (۲) انظر التفسير الكبير " مفاتيح الغيب " ۱/۱۰۱.

الصوق للكلمة ، حيث تحول المقطع الصوتي الأول في الكلمة من مقطع طويل مغلق بصامت (ص ح ص ) إلى مقطع قصير (ص ح ) ، كما أثر في الرسم الإملائي للكلمة ، وفي ظنى أنَّ هذا الحذف قد أدى إلى صمعوبة في النطق. ويمكن تمثيل ذلك كالآني :

١ / ١ أ / ذب / ن رألُ / لَ / ذي الله الأولى صے اسے اسے اسے ص ح ص ا ص ح ا ص ح ا ص ح ( بنية سطحية ) ( بنية عميقة )

*الحاف في " أيَّاك "* : وهو حذف من النوع الخناص ، إذ إنه موقوف على قراءة معينة من القراءات الشاذة ، فقد قرأ عمرو بن فايد (١) " إياك " بكسر الهمـــ; ة وتخفيف الياء ، وفي ذلك إعلال بحذف إحدى الياءين ، ما أدى إلى بقاء اللفظ على ياء واحدة ، قال العكبري : " والوجه أنه حذف إحدى اليساءين لثقسل التضعيف في الياء .....، فكأنَّ مَن حفف أراد ذاتك نعبد ، أو حقيقتُ ك ، وفي هذا نظر " <sup>(٢)</sup>، وذهب القرطبي<sup>(٢)</sup> إلى أنّ قراءة التخفيف في الياء هنا قراءةٌ مرغوب عنها ، على أنَّ هذا الحذف له نظير في كلامهم ، فقد حاء عنهم في حذف المضاعف حروف كثيرة منها : التخفيف في " أيّ " <sup>(1)</sup>. حاء ذلك ف قول الفرزدق:

تنظرت نصراً والسماكين أيُّهُما عليّ مع الغيث ِ استهلت مواطره . الشاهد في البيت قوله : " أيُّهُما " وهو يريد " أيُّهما "، كما قالوا في " أمًّا " : " أيُّما " فراراً من التضعيف أيضاً ، وكذلك قالوا في " ظَلِلْــتُ " : ظِلْــتُ ، .

<sup>(</sup>١) انظر إعراب القرآن ١/ ١٧٣، والبحر المحوط ١/ ٢٣، والنشر ١/ ١٠٨، وتفسير القرطبي ١/ ١٤٩ , وتفسير البحر المحيط ٢/٣١ ، وإعراب القراءات الشواذ ٢/٩٣ ، وتفسير ابن كثير ١/٩٣ ، وفتح القدير للشوكاتي ١ / ٢٢ .

<sup>(</sup>١) إعراب القراءات الشواذ ١ / ٩٤ : ٩٤ . (۱) انظر تفسير القرطبي ١٤٦/١.

<sup>(1)</sup> انظر (عراب القراءات الشواذ 1 / ٩٣.

وظّلَتُ "، وقد قرئ هما في المشهور . والمحلوف من " إيَّاك " هنا هو الياء الساكنة لا المتحركة على عكس ما جاء في " أيُّ " في قول الفرزدق ، وعلى عكس ما جاء عندهم في " ظُلِّتُ " ؛ لأن ما بعد المحلوف في كل من : " أيُهما وظِلْتُ " حرف صحيح متحرك فلا يضيره أنْ يُسبَق بالحرف الساكن اللذي بقي من المضعَّف ، أما في " إيَّاك " فالضرر واقع إلا إذا كان المحسلوف هو المحرف الساكن لا المتحرك ، ويمكن تمثيل ذلك صوتياً كالآبي :

من التحليل المقطعي الصوفي السابق نلاحظ أن البنية العميقة أو التحتية مكونة من ثلاثة مقاطع صوتية هي على الترتيب: (مقطع طويل مغلق بــصامت + مقطع طويل مفتوح + مقطع قصير)، وما حدث هو أن المقطع الطويل المغلق بصامت (ص ح ص) في البنية العميقة المتمثل في " إِنْهــ "؛ قــد تحــوّل إلى مقطع قصير مفتوح (ص ح) في البنية السطحية للكلمة متمثل في "!".

الحنف في "الضاّلين": هذا حذف من النوع الخاص أي: المتعلمة عموضع حاص دون سائر المواضع التي ترد فيها الكلمة ، أو بتعبير آخر همو حذف موقوف على إحدى القراءات دون غيرها إذ إن القراءة المتواترة همي: "الضالين ": بوزن " الفاعلين "، باللام المشددة المسبوقة بحركة طويلة ، وهمو موضع من المواضع التي يُسمَح (١٠ فيها بالتقاء الساكنين كما يمرى القدماء: ساكن الملد ، وساكن اللام الأولى من المشددة وهو التقاء على حدّه عسدهم

<sup>(</sup>١) انظر شرح مجموعة الشاقية ٢ / ١٠٨ : ١٠٩ ، والإنصاف ٢ / ٢٦٦ ، وشدا العرف في فن الصرف ص ١٦١ ، والنحو الواقي ٤ / ١٨٠ هامش (٢) ، والقاحدة اللغوية والقراءات المخالفة ،ص ٩٦ المحرف

لتوافر الشروط ، و" التقاء الساكنين " كما فسره المحدثون (') هو : اجتمساع ثلاثة أصوات صامتة متتالية الثالث منها فقط متلوّ بحركة ، أو : تواجد المقطع الصوتي المديد المغلق بصامت (صححص) الذي يُمننع تواجده في وسسط الكلمة ، وبالرغم من شرعية قبول التضعيف في اللام هنا إلا أنه قرئ شهدوذاً بتخفيف اللام هو بعيد ووجهه علسى ضعف ، أنه خفف فراراً من ثقل التضعيف ، وهذا نظير حذف اللام في ظِلْتُ، وهو أصل أسماء الفاعلين ، فلما حُذفت في الفعل ؛ حُذفت في الاسم الجساري على الفعل " (') وفي ذلك حذف لإحدى لاميّ الكلمة ، ووجهه أنه خفسف فراراً من ثقل التضعيف ، وقبل هو بعيد ، قال ابن حيى : " قد هرسوا مسن التضعيف إلى الحذف نحو " ظلّت ومست وأحست " ('') ، وقد أدى التخفيف بالخذف هنا إلى التخلص من المقطع المديد المغلق ، وتحويله إلى مقطع طويسل مفتوح (صح ح )كما يتضح ذلك من خلال التحليل الصوتي الآتي مع طرح "الله" التعريف من اللفظ :

ت - الإعلال الصوفي: الإعلال هو في حقيقته إبدال ، ولكنـــه خـــاص بحروف العلة دون غيرها من الحروف ، فالإبدال عام والإعلال خاص ، وقــــد جاء في فاتحة الكتاب من الأسماء ما وقع فيه الإعلال في قوله تعالى :" نستمين "

 <sup>(</sup>¹) انظر دراسات في علم اللغة ص ١٤٨، والتطور اللغوي ص ٩٦، وفي علم اللغة العلم د. عبد الصبور شاهين ص ١٠٨.

الصبور ساهين ص ٢٠٠٠ . . (٦) إعراب القراءات الشواذ ١ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>۱۹ / ۲ الخصائص ۲ / ۱۹ .

حيث وقع فيها إعلالان : أحدهما بالنقل ، والآخر بالقلب إذ الأصل <sup>(()</sup>فيها " نَسْتُعُونُ ".

أما الإعلال بالنقل : فقد استُثقلت الكسرة على الواو ؛ فتُقِلت إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها وهو : " العين " ؛ فسككّنت السواو بعسد أنَّ كانست مكسورة ، فتحولت الكلمة من " نَسْتَعُونُ " إلى " تَسْتَعِوْنُ ".

وأما الإعلال بالقلب: فبعد نقل حركة الواو ؛ صارت الواو ساكنة ، وما قبلها مكسور ؛ ذلك ما أدّى إلى قلبها ياءً ؛ لأن الواو إذا سُكنت وكُسر مسا قبلها قُلبت ياءً ، وهذا قول القدامى ؛ لأن هذا موضع من مواضع إسدال (") قبلها قُلبت ياءً ، وهذا قول القدامى ؛ لأن هذا موضع من مواضع إسدال بأنه : الواو ياءً عندهم ، أمّا في ضوء المنهج اللغوي الحديث (") فقد فُسِّر ذلك بأنه : العربية تكره تتابعهما ، فقد أسقطت العربية عنصر الضمة ، وعوضت مكانه كسرة قصيرة تُصبخ بالإضافة إلى سابقتها كسرة طويلة بعد العين ، وهي التي ظهرت في صورة الياء في البنية السطحية للكلمة ، لذا فإنه من الأولى في وجهة النظر الجديثة أن نقول : قُلبت الضمة كسرة ؛ للتخلص من الصعوبة ، ونزوعاً إلى الانسجام ؛ ونتيجة لذلك فقد تحولت الكلمة مسن " نَستَعوْن " إلى "

ويمكن تمثيل ذلك بطريقة المقاطع الصوتية كالآتي :

نَـسْ *احتَـعُ احو ا*ِنُ <u>اعلال بالنقل.</u> نَـسْ *احتَـاعِـوْ ا*ِنُ مرح ص *ا <u>من ح</u>ص ا <u>من ح</u> ا <u>من ح</u> ا من <u>حمر</u> ا من ( بنية شبه سطحية )* 

<sup>(</sup>¹) انظر الدر المصون ۱۹/۱۰ ، وإعراب القرآن وبيانه ۱۹/۱۱ ، وروح المعاني ۱۹/۸۱ ، والبحر المحيط ۱۹/۸۱ ، والبحر المحيط ۱۹/۲۱ ، والفريد في إعراب القرآن المجيد ۱۹/۲۱ .
(¹) انظر المنهج الصوتي للبنية العربية ص۱۸۷ .

<sup>(</sup>٢) الظر المنهج الصوتي ص ١٨٩.

لاحِظ في التحليل السابق التبادل الذي حدث بين المقاطع الصوتية \_ التي رُسيم تحتها خط \_ في كل من البنية العميقة ، والبنية شبه الـــسطحية ، بعـــد حدوث إعلال النقل ، حيث انعكست مواقع المقاطع .

نَسَ ْ ا تَ ا عِسوْ ا نُ إعلال بالقلب من عرام ع ا من ع ( بنية سطحية غائية )

( بنية شبه سطحية )

لاحظ أيضاً ما حدث هنا للمقاطع الصوتية في كلتا البنيتين ، حيث تحسول المقطع الطويل المغلق بصامت (ص ح ص) إلى مقطع طويل مفتوح (ص ح ح).

ويمكن تفسير ما حدث هنا في ضوء علم اللغة الحديث بأنه قد أحتر لله صوت من أصوات الكلمة ، حيث إن الواو في البنية العميقة كانت عبارة عسن صوت صامت مصحوب بحركة الكسرة ، أو بتعبير آخر صامت مصصوت ، ثم تحولت \_ بعد إعلالي النقل والقلب \_ إلى رمز كتابي يعبر عن الحركة الطويلسة التي تحركت كما العين ؛ لهذا تحولت حركة العين من حركة قصيرة \_ التي هسي التي تحركت كما العين ؛ لهذا تحولت حركة العين من حركة قصيرة \_ التي هسي الكسرة \_ إلى حركة طويلة وهي التي أطلق عليها القدماء " الياء " إذن ما ظنه القدماء حرفاً أو صامتاً \_ الياء \_ نتج عن قلب الواو ما هو في الحقيقة إلا رمز كتابي يُعبر عن التطويل أو الإشباع الذي حدث في حركة العين ، ذلك ما أدى إلى تحول المقطع الصوتي \_ قبل الأخير في الكلمة \_ من مقطع طويل مقفل أو مغلق ( ص ح ص ) متمثل في : ( عو أ ) إلى مقطع طويل مفتوح ( ص ح

## نتائج البحث

بعد هذا العرض المفصّل لمسائل البحث والذي أدعو الله تعالى أن يكون قد ظهر في عبر تطويل ممل ، ولا تقصير خل ، يطيبُ للباحث أن يسطُرُ بعضاً مما اهتدى إليه من نتائج ، إذ لا شك أنَّ تُمة عدداً من القضايا الصوتية ، والسصرفية السين عرض لها الباحث في فاتحة الكتاب من خلال استعراضه للقسراءات القرآنيسة للختلفة ، ولكن تجنبًا لتكرار ما تم تفصيله في ثنايا البحث فإني سأعدد في إيجاز بعضاً مما توصل إليه البحث من نتائج :

## أ- القضايا الصوتية:

ثمّة بعض من القضايا ، أو الظواهر الصوتية كان لها أثرٌ في البنية الصوتية ، أو في الرسم الإملامي للكلمة ، أو في الدلالة ، فمنها ما يؤثر في البنية الـــصوتية ، والرسم الإملامي معاً مثل : إدغام المثلين كما في لفظ الجلالة " الله "، و" ربّ "، و" الضالين " .

أمّا تأثيره الصوتي فقد أدى الإدغام إلى النطق بالصوتين المسدغَمين دُفعسة واحدة ؛ ذلك ما أدى إلى الإشعار بضخامة وتفخيم الصوت المدغَم حال النطق به .

وأمًا تأثيرُ الإدغام في الرسم الإملائي فقـــد أدّى إلى اختـــزال الحبــرفين المتماثلين في صورة حرف واحد مشدد \_ أو مـــضعّف \_ وفي ذلـــك تحـــــين وتجميل لصورة الكلمة المرسومة .

ومنها ما يؤثر في البنية الصوتية دون الرسم الإملائي كالإدغام الشمسسي ، منه على سبيل المثال ما جاء في كلمتي : " الرَّحمن " ، و" السرَّحيم " ، حيستُ أُدغمت اللام في الراء ؛ فأثّر ذلك على البنية الصوتية حيث اختفى صوت السلام

لأنه أدخل في الراء حال النطق بالكلمة بالرغم من ثبوته في الرسم الإملائــــي ؟ فدلّ ذلك على عدم تأثير الإدغام في الرسم الإملائي .

ومنها ما لم يؤثر لا في البنية الصوتية ، ولا في الرسم الإملائي كمسا هسو الحال في : " الإبدال الصوتي بين الصوامت " ، كإبدال الألف همسزة سساكنة كقراءة بعضهم " المتألّمين " في " العالمين "، فليس فمنا الإبدال أي أثر سوى أنه لغة عندهم ،أو إبدال الألف همزة متحركة كما في " الضألين " بسدلاً مسن " الضالّين " وذلك للتخفيف فراراً من التضعيف ، وكثر ذلك في كلامهم ، ومن ذلك أيضاً إبدالهم الهمزة هاءً أو واواً مكسورة في " إيّاك " فيقولون : " هيّاك ، وويّاك " .

وكذلك الحال في " الإبدال الصوبي بين الصوائت " لم يؤثر في شيء كمسا هو الحال في كسر حرف المضارعة وهي لغة بهراء ، وأطلق عليها العلماء " تلتلة بهراء " فهم يكسرون حرف المضارعة المفتوح في أول الفعل المضارع ، كما في " نيستعينُ " و " نِعبدُ " بدلاً من " تستعينُ " و " تعبسدُ " ، وذلسك في كسل حروف المضارعة ما عدا الياء ؛ لثقل الكسرة على الياء .

غير أن من هذه الظواهر ما يؤدي إلى تتُخير في الدلالة كما هسو الحسال في تقصير الحركة الطويلة على نحو ما حاء في قراءة " ميلك " بتقصير فتحة الميم التي يُرمز لها بالرمز الكتابي " الألف " في " مالك " ، هذا التقصير في الحركة كان له مردود دلالي " ، إذ إن بين اللفظتين فروقاً دلالية فصّلها البحث ، يمكن الرجوع إليها .

## ب - القضايا الصرفية:

١ - ورد بالبحث بعض من القضايا الصرفية التي أثارت جدلاً بين العلماء
 كقضية الاشتقاق ، إذ إنهم اختلفوا حول اشتقاق " اسم "فهسم على ثلاثسة

مذاهب: مذهبين للقدماء ، وثالث ٍ للمحدثين (أي : علماء اللغــة في العــصر الحديث ) .

أما مذهبا القدماء فأحدهما يمثله البصريون الذين يرون اشتقاق" اسم " من "سمو " فالأصل فيه أن يكون على ثلاثة أحرف ، وهذا ما ارتسآه الكوفيسون أصحاب المذهب الثاني ، لكنهم يرون أنه مشتق من " وسم " .

أما علماؤنا المحدثون الذين يمثلون المنهج اللغوي الحديث فقد كان لهم رأي الخور ، إذ يرى د .رمضان عبد التواب أن " اسم " من الكلمات ثنائية البنيسة ، فليس لها أصل ثلاثي كما يزعمون . كما اختلفوا أيضاً حول لألف الوصسل في أول كلمة " اسم " : فالبصريون يرون أمها عِوض عسن عجسزه المجسلوف ، والكوفيون يرون ألما عوض عما حُلِف من صدره . أما المحدثون فهي عنسدهم زائدة في أول اللفظ .

ومما اختلف القدماء حول اشتقاقه أيضاً لفظ الجلالة " الله " ، فمنهم من رأى أنه لا اشتقاق له ، قيل : لأنه اسم حامد ، وقيل : لأنه أَجَلَّ مــن أنْ يُــشتقُ ، وقيل : إنه مُعرَّبٌ من السريانية فهو ليس بعــريي ، وقيل : إنه مُعرَّبٌ من السريانية فهو ليس بعــريي ، كما ذهب آخرون إلى القول بأنه مشتق لكنهم اختلفوا في أصــل الاشـــتقاق ، فقيل : مشتق من " لاه \_ يليه " ، أو " لاه \_ يلوه " ، وقيل مشتق من " إله " ، والمسألة بالتفصيل في ثنايا البحث .

٢ - غة بعض من القلواهر الصرفية كان ذا أثر على الكلمات التي وقع فيها كالحذف الصرفي مثلاً الذي أدى إلى إحداث تغيير في المقاطع الصوتية المكونية منها الكلمة ،كما هو الحال في " إياك " و " اللذين " عند من قرأ بتخفيف الياء في الأولى ، وتخفيف الذال في الثانية على الترتيب ؛ فراراً من التضعيف ؛ ذلك ما أدى إلى تحويل المقطع الصوتي في أول الكلمة من مقطع طويل مغلق بصامت ( ص ح ص ) إلى مقطع قصير مفتوح ( ص ح ) .

وكذلك في " الضالين " عند من قرأ بتخفيف اللام ؛ فراراً مــن التــضعيف أيضاً ؛ ذلك ما أدى إلى التخلص من المقطع المديد المغلــق ( ص ح ح ص ) في أول الكلمة ، وتحويله إلى مقطع طويل مفتوح ( ص ح ح ) .

ومن الظواهر الصرفية التي أثرت في بنية الكلمة أيضاً ما حدث في قوله تعالى التستعينُ " من إعلال بالنقل ، وبالقلب على الترتيب ، حيث كان الأصل فيها " نستعون " تعرضت هذه البنية للعميقة للكلمة لإعلالين أدَّيًا إلى حدوث تبديل في المواضع بين مقاطع الكلمة ، حيث إن المقاطع في البنية العميقة على الترتيب هي : ( ص ح + ص ح ص + ص ح + ص ح ) بدلت في البنية السسطحية وقولت إلى ( ص ح ص + ص ح + ص ح ) .

وقد اختلف القدماء والمحدثون حول تفسير ما حدث هنا ، فرأى القدماء أنّ في ذلك قلباً للواو إلى ياء ، ورأى المحدثون أنّ ما فسرّه القدماء على أنه قلب لأحد حروف الكلمة ما هو في الحقيقة إلا اختزالٌ لصوت من أصوات الكلمة كان مصحوباً بحركة \_ وهو صوت الواو المحرّك بكسسرة \_ في " نسستمونُ " وتحويله إلى رمز كتابي يُعبر عن التطويل الذي حدث لحركة الصوت السابق له ، فالواو التي كانت صوتاً مُصوّتاً في البنية العميقة للكلمة تحولت إلى رمز كتسابي ظهر في صورة " الباء " في البنية السطحية التي هي : " تستعينُ " .

هذا بعضٌ من كلِّ جاء مفصلاً في ثنايا البحث ، أرجو من الله تعسالى أن أكون قد وُقَقتُ في عرضه ، وأخيراً أدعوه حلَّ شأنه أنْ يَنْفَعَنا بما علّمَنسا ، وأنَّ يُعلمَنا ما ينفَعُنا ، إنه القادر على ذلك ، وهو السميع العليم .

### مصادر ومراجع البحث

#### ١- إبراهيم أنيس " دكتور " :

- من أسرار اللغة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة السابعة
   ١٩٩٤ م .
  - اللهجات العربية ، مطبعة الرسالة ، بدون تاريخ .
- ٢- ابن الجزري : النشر في القراءات العشر ، المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة.
  - ٣- ابن هشام الأنصاري المصري (ت ٧٦١هـ): شرح شذور الذهب ،الشيخ
     محمد محى الدين ، بيروت،طبعة ١٩٨٦ م .
- غ- أبو البركات بن الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن ، تحقيق دكتور
   طه عبد الحميد طه ، الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ القاهرة ، طبعة
   ۱۹۸۰ \_ ۱۹۸۰ م .
  - ه- أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ت ٧٠١هـ التفسير
     المسمى بـ " مدارك التنزيل وحقائق التأويل " ، دار الفكر .

#### ٦- أبو البقاء العكبري ( ٣٨٥٥ \_ ٢١٦هـ) :

- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ، تحقيق ودراسة دكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ \_ ٢٠٠٠ .
- إعراب القراءات الشواذ ، دراسة وتحقيق محمد السيد أحمد
   عزوز ، عالم الكتب ، بيروت \_ لبنان ، الطبعة
   الأولى١٤١٧هـ \_ ١٩٩٦ م

- ٧- المسائل الخلافية في النحو ، حققه وقدم له محمد خير الحلواني ، دار الشروق العربي ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ \_ ١٩٩٢ م .
- ٨- أبو السعود : التفسير المسمى " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ألكريم.
   " دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بدون تاريخ أو رقم طباعة
- ٩- أبو العباس محمد بن يزيد الميرد ت ١٨٥هـ : المقتضب ، تحقيق محمد عبد
   الخالق عضيمة ، عالم الكتب بيروت ، بدون تاريخ أو رقم طباعة .
  - ١٠-أبو الفتح عثمان بن جنى النحوي ت ٣٩٢ هـ :
  - للنصف شرح التصريف للإمام أبي عثمان المازني ، تحقيق
     دكتور إبراهيم مصطفى ، والأستاذ عبد الله أمين دار إحياء
     التراث ، الطبعة الأولى ١٣٧٣هـ \_ ١٩٥٤ م .
  - سر صناعة الإعراب ، تحقيق مصطفى السقا ، ومحمد
     الزفزاف ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي \_\_ القاهرة ، الطبعة
     الأولى ١٩٥٤ م .
    - الخصائص ، تحقیق محمد علی النجار ، بدون تاریخ .
- ١١-أبو القداء إسماعيل بن كثير القرشي : تفسير القرآن ، عالم الكتب ، بدون تاريخ .
- ١٢-أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت ١٩٥هـ: زاد المسير في علم التفسير حققه محمد بن عبد الرحمن عبد الله ، وخرج أحاديثه السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ\_ ١٩٨٧م .
- ١٣-أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت ٥٩٧ هـ: زاد المسير في علم التفسير ، حققه محمد بن عبد الرحمن عبد الله ، خرّج

- أحاديثه السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ \_ \_ ١٩٨٧ م .
- ١٤-أبو القاسم السُّهيليِّ ت ٥٠٨ \_ ١٨٥هـ : " نتائج الفكر في النحو " تحقيق
   دكتور محمد إبراهيم البنا ، دار الرياض للنشر والتوزيع .
  - ١٥-أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ( ت ٤٦٧ ٥٣٨هـ ) :
- شرح الفصيح ، تحقيق ودراسة دكتور إبراهيم بن عبد الله بن جمهور الغامدي ، طبعة ١٤١٧هـ .
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،
   ويليه الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ أحمد
   بن حجر العسقلاني ت ١٩٨هـ ، دار المعرفة ، بيروت \_\_\_\_
   لبنان .
- ابو المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار ت ٤٢٦: ٩٨٩هـ.:
  تفسير القرآن، تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم، وأبي بلاك غنيم بن
  عباس بن غنيم، دار الوطن للنشر-الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ-٩٩٧٩م
  - ۱۸ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر "سيبويه " ( ت ۱۸۰هـ) الكتاب ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل \_ بيروت ، الطبعة الأولى . بدون تاريخ .

- ١٩- أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، الطبعة الثانية بدون تاريخ .
  ٢٠- أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ت ٣٣٨هـ إعراب
  - .ر ٠ ٠ ٠ . القرآن، تحقيق دكتور زهير غازي زاهد ، عالم الكتب . مكتبة النهضة ،. العربية ، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥ م .
- ٢١- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت ٣١٠هـ : جامع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة ( بيروت \_ لبنان ) الطبعة الثانية ١٩٧٨هـ \_ ١٩٧٨م.
- ٣٢-أبو حيان الأندلسي الغرناطي (ت ١٥٤ \_ ١٥٤هـ): التفسير الكبير المسمى بـ" البحر المحيط " وبهامشه : " تفسير النهر الماد من البحر " لأبي حيان نفسه ، وكتاب الدر اللقيط من البحر المحيط للإمام تاج الدين أبي محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي ( ت ١٣٩٨ \_ \_ ٩٤٧هـ) ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ \_ ١٩٧٨م.
- ٣٣-أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ٢٠٧ هـ) : معاني القرآن ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ \_\_ ١٩٨٣م.
- ٢٤-أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ،
   الطبعة الثانية . بدون تاريخ .
- ۵۲-أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ۱۲هم): التفسير السعى " معالم التنزيل " ، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمرى ، وعثمان جمعة ضميرية ، وسليمان مسلم الحرش ، دار الطيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة ۱۹۹۱هـ ۱۹۹۹م .

- ٢٦-أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسيّ ت ٣٥٥ \_ ١٩٥٧هـ: مشكل إعراب القرآن ، تحقيق حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة \_ بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٨٤هـ ١٩٨٤ م .
- ٢٧-أحمد بن علي بن مسعود : مراح الأرواح في علم الصرف ، بشرحيه لـ " ديكنةوز ، وابن كمال باشا ، مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الثانية ١٩٣٧ م .
  - ٨٧-أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ت ٧٥٦هـ: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، تحقيق أحمد محمد الخراط ، دار العلم \_ دمشق ، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ هـ ٣٠٠٣ م .
- ٢٩-أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصرف ، حققه وكتب مقدماته وعلق عليه طه عبد الرءوف سعد ، مكتبة الصفا ، بدون تاريخ أو رقم طباعة .
- ٣٠-أحمد محمد شاكر" دكتور " : عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير ، اختصار
   وتحقيق ، سلسلة تراث الإسلام " ٣ " .
  - ٣١-الألوسي البغدادي ت ١٢٧٠هـ : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت \_ لبنان .
  - ٣٢-الثعالبي : التفسير الموسوم بجواهر الحسان في تفسير القرآن، منشورات مؤسسة الأعليمي للمطبوعات ،بيروت لينان .
- ٣٣−الجاربردي : شرح مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط ، ومعه حاشية ابن جماعة الكنائي على الشرح ، عالم الكتب \_ بيروت ، ( بدون تاريخ أو رقم طباعة ) .

- ٣٤-جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي : الكافية في النحو ، شرحه الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستربازي ت ١٨٦هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت \_ لبنان ، الطبعة الثانية ١٣٣٩هـ \_ ١٩٧٩م .
  - ه ٣- حسن ظاظا " دكتور ": " اللسان والإنسان " مدخل إلى معرفة اللغة ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ ١٩٩٠م .
    - ٣٦-حلمي خليل " دكتور " : " الكلمة " دراسة لغوية معجمية دار المعرفة الجامعية ، طبعة ١٩٩٥ .
- ٣٧-الخضري: حاشية على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ضبط وتشكيل وتصحيح يوسف الشيخ محمد البقاعي ، دار الفكر الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨ م .
  - ٣٨-رمضان عبد التواب " دكتور " :
  - في قواعد الساميات ، القاهرة ، طبعة ١٩٨٠ .
- التطور اللغوي " مظاهره وعلله وقوانينه " ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، دار الرفاعي بالرياض : بدون تاريخ .
  - ٣٩- صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة ، الطبعة التاسعة ، دار العلم للملايين --بيروت ، ١٩٨١ م .
    - ٠٤- عباس حسن : النحو الوافي ، دار المعارف بمصر ط الرابعة .
      - ١٤ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ( ت ٩١١هـ ) :
- الدر المنثور في التفسير المأثور ، دار الفكر ، طبعة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣ م .

- الزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى
   بالاشتراك مع آخرين ، القاهرة \_\_ دار إحياء الكتب العربية ،
   بدون تاريخ طباعة .
- تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور . الضبط والتصحيح
   ووضع الحواشي والفهارس بإشراف دار الفكر للطباعة والنشر
   الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
- التحبير في علم التفسير، حققه وقدم له ووضع فهارسه دكتور
   فتحي عبد القادر فريد ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الطبعة
   الأولى ١٤٠٢ هـ -١٩٨٢م

#### ٤٢ - عبد الصبور شاهين " دكتور " :

- المنهج الصوتي للبنية العربية "رؤية جديدة في المصرف العربي" ، مؤسسة الرسالة ، طبعة ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠ م .
  - في علم اللغة العام ، مؤسسة الرسالة \_\_ بيروت ، الطبعة الثالثة \_\_ 19۸٠ م.
  - ٣٤ عبد الفتاح سليم " دكتور " : " أربع رسائل في النحو " تحقيق وتعليق ،
     منها رسالة " الإبانة والتفهيم عن معاني بسم الله الرحمن الرحيم " لأبي
     إسحاق الزجاج ، مكتبة الآداب القاهرة .
    - ٤٤ عبده الراجحي " دكتور " : اللهجات العربية في القراءات القرآئية ،
       دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ، طبعة ١٩٩٦م .
  - ٥٤- عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام ( ت ١٦٠هـ) : فوائد في مشكل القرآن ، تحقيق دكتور سيد رضوان علي ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، القرمة الأولى ١٩٨٧هـ \_ ١٩٨٧م ، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٧م .

- ٢٤ علي بن سليمان الحيدرة اليمني : كشف المشكل في النحو ، تحقيق د .
   هارون عطية ، مطبعة الإرشاد \_ بغداد ، طبعة ١٤٠٤ هـ \_ ١٩٨٤ م .
  - ٤٧ علي عبد الواحد وافي " دكتور " : فقه اللغة، دار نهضة مصر للطبع
     والنشر ، الفجالة القاهرة ، الطبعة السابعة ، بدون تاريخ .
- 64 فخر الدين الرازي : التفسير الكبير الطبعة الثانية . دار الكتب العلمية \_
   طهران ، بدون تاريخ .
- ٩٤ قاضي خازن ، نسفي بن عباس : مجمع التفاسير ، دار الدعوة ، الطبعة
   الثانية .
  - ٥٠- كمال الدين أبو البركات بن الأنباري ت ١٣٥ \_ ٧٧٥ هـ :
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين
   والكوفيين ، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف تأليف الشيخ
   محمد محى الدين عبد الحميد، دار الفكر .
- البيان في غريب إعراب القرآن ، تحقيق دكتور طه عبد الحميد
   طه ، الهيئة المصرية العامة للكتاب -- القاهرة ، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠ م .
  - ١٥- كمال محمد بشر " دكتور ": دراسات في علم اللغة ، دار المعارف بمصر
     ١ الطبعة التاسعة ١٩٨٦ م.
    - ٢٥ مجدي محمد حسين " دكتور " : القاعدة اللغوية والقراءات المخالفة ،
       مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع ، طبعة ٢٠٠٦م .
- ٣٥- محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنوير ، بدون تاريخ ، أو رقم طباعة .

- إه- محمد المبارك " دكتور ": فقه اللغة وخصائص العربية ، دار الفكر ،
   الطبعة السابعة ، ۱٤٠١ هـ ۱۱۹۸۱ م .
- ٥٥- محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ١٢٥٥هـ): فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،حققه وخرّج أحاديثه وفهرسها أبو حفص سيد بن إبراهيم ، دار الحديث \_ القاهرة الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ٥٦- محمد سمير نجيب اللبدي " دكتور " : معجم الصطلحات النحوية
   والصرفية ، مؤسسة الرسالة ، دار الفرقان ، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- ٥٠- محمد علي الصابوني: روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن ،
   مكتبة الغزالي ، دمشق \_\_ سورية ، الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م .
- ٥٨ محمد محمد حسن شُرًاب : معجم الشواذ النحوية والفوائد اللغوية ، دار
   المأمون للتراث ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩٠م .
- ٩٥- محي الدين درويش : إعراب القرآن الكريم وبيانه ، دار اليمامة ، دار البراه المثون الجامعية ( حمص \_ سورية)، الطبعة السادسة ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٩م .
- ١٠٠ المنتجب حسين بن أبي المعز الهمداني ت٦٤٣هـ : الفريد في إعراب القرآن المجيد ، تحقيق دكتور فهمي حسن النمر ، دكتور فؤاد علي مخيمر ، دار الثقافة ، الدوحة \_ قطر ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ \_ ١٩٩١م .
- ٦١ موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش ( ت ٦٤٣هـ ) : شرج المفصل ،
   عالم الكتب \_ بيروت مكتبة المتنبى \_ القاهرة .

- ٦٧- نصر بن علي بن محمد بن أبي عبد الله الشيرازي المعروف بابن أبي مريم: الموضح في وجوه القراءات وعللها ، تحقيق ودراسة دكتور عمر حمدان الكبيسي ، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
  - ٣٣- ونسخة أخرى قدم لها ووضع هوامشها وفهارسها دكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية ، بيروت \_ لبنان ،الطبعة الأولى ١٤١٨هـ \_
- ٦٤- يسري السيد محمد : بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية " جمع وتوثيق نصوص وتخريج أحاديث " دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ربيع الثاني ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .

# المعاجم اللغوية

- ١- ابن منظور ( ت ٦٣٠- ٧١١ هـ ) : نسقه وعلق عليه علي شيري ، دار
   إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت \_ لبنان ، الطبعة
   الثانية ١٤١٢هـ \_ ١٩٩٢ م
  - ٢- أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥ هـ): معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل \_ بيروت بدون تاريخ أو رقم طبعة .
- ٣- إسماعيل بن حماد الجوهري ، معجم اللغة وصحاح العربية ، تحقيق أحمد
   عبد الغفور عطار ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ \_\_ ١٩٧٩ م .
- إ- الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٠٠ \_ ١٧٥ هـ) : معجم كتاب العين،
   تحقيق دكتور مهدي المخزومي . ودكتور إبراهيم السامرائي ، منشورات الأعجمي للمطبوعات ، بيروت \_ لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ \_
   ١٩٨٨ م .
- ه- أحمد رضا " شيخ ": معجم متن اللغة ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، طبعة
   ۱۳۷۷ هـ \_ ۱۹۵۸ م .
  - ٦- أبو عمر الزمخشري ( ت ٣٨ه هـ ) : معجم أساس البلاغة ، دار الفكر
     للطباعة والنشر ، طبعة ١٤١٥ هـ ١٩٩٤ .

# مصطلح المعجمية عند ابن خلدون

## د /خالد فهمى كلية الآداب /جامعة المنوفية -- مصر

### مفتتح:

كان الثورة التي أحدثها كثير من اللسانيين المعاصرين ، ولا سيما بعد ظهور نوعم تشومسكي و الحاحه على فكرة الملكة اللسانية (أ) أثرها الكبير في إعادة قراءة ما خلفه عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته الشهيرة في باب علوم اللسان ، و أعلى كثير من اللسانيين العرب المعاصرين ، على تنوع بلسدانهم ، وتتوع انتماءاتهم النظريات اللغوية المختلفة - من أمر هذا الباب الذي تركسه ابن خلدون في مقدمته ، ويمكن التوقف أمام عدد من الكتابات التي تتاولت ذلك الموضوع في كتابات ابن خلدون والتي تمثل علامات دالسة على ما نقولسه وبقرره، و هي كما يلي :

- نظرية ابن خلدون في اللغة لأورينج ، نشر مجلة الفكر بتونس سنة
   ١٩٥٩ الملقة (٤) العدد (٦) ص (١٥-٥٩) (٢)
- ابن خلدون واللغة ، لعلى أمليل ، نشرته الحوليات المغربية لعلم الاجتماع،
   بالرياط سنة ١٩٦٨م ص ( ٧٥- ٥٥) (٢)
- تفسير ابن خلدون لجوانب من درس اللغة ، الدكتور محمد عيد ، وقد نشره في حوليات كلية دار العلوم ، بجامعة القاهرة في العدد الرابع المسنة ١٩٧٢-١٩٧٢م (ص ٢٧- ٣٨) .
- الملكة اللسائية في نظر ابن خلدون ، للدكتور محمد عيد ، نـــ شرته مكتبـــة
   عالم الكتب سنة ١٩٧٩م بالقاهرة ، وكان أصله مقالة مطولة نشريت مـــن

- قبلُ، في سنة ١٩٧٤م في مجلة الثقافة في عندها التاسع بعنسوان الملكسة اللسانية عند ابن خلدون .
- قلسفة اللغة لابن خلدون ، لجاك لاتجاد (ضمن أعمال ندوة ابن خلدون)
   بكلية الأداب ، الرباط سنة ١٩٧٩م ص (٣٥-٢١)<sup>(1)</sup>
- ابن خلدون وعلوم اللممان لعبد القادر المهيرى (حوليات الجامعة التونسية)
   بكلية الآداب ، العدد ٢٤ لمينة ١٩٨٥م ص (٧- ٣٣) (٥)
- الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون دراسة ألسنية ، المدكتور ميشال زكريا،
   نشرته المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، في بيروت سنة
   ١٤٠٦هـ = ١٩٨٦م
- علوم اللسان عند ابن خلدون ، الدكتور عبد السلام المسدى ، نشر بمجلسة المورد في بغداد ، المجلد (١٥) العدد (١) لمنة ١٩٨٦ ص (١٩٩-٣٠)<sup>(١)</sup>
- مصطلحا ( اللغة ) و ( اللمان ) عند ابن خلدون لعبد القادر المهيرى،
   حوليات الجامعة التونسعية ، بكلية الآداب ، العدد (٢٥) لسنة ١٩٨٦م
   ص٧٧-٧٥" ثم عاد ونشره في كتابه نظرات في التراث اللغوى العربى
   ١٨٠ وما بعدها .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد من الكتب أو البحوث المستقلة التي أفردت لمعالجة بعض من المماثل اللغوية عند ابن خلدون ، ولا مدما المسألة العمدة و ( الأساس في قراءات اللسانيين المعاصرين له وهي مسألة الملكة اللغوية ، و إنما كثرت الإحالات إلى مقدمته في كثير جدا من الدراسات اللغوية المعاصدة لدرجة شكل بعضها ما يشبه المباحث المصغرة في بنية هذه الدراسات على مسايظهر مثالا لها في دراسة الدكتور السيد الشرقاوى : ( الملكة اللغوية في الفكر الملكوى العربي ) حيث وقف أمام ما ورد في مقدمة ابن خلدون عن الملكة اللمادنية في إطار الفصل الثاني من كتابه المادق ذكره ، وكسان عندوان نلسك

الفصل (مفهوم الملكة فى مصادر فكر العربية التى لم تتقيد بما فـــى المعـــاجم التراثية ) واستغرفت قراءته لمفهوم الملكة عند ابن خلـــنون الـــصفحات مـــن السابعة والأربعين إلى السابعة والخمسين .

ومن الممكن أن نطل على مكانة إسهامات ابن خلدون الفكر اللسماني العربي المعاصر من خلال معيار مهم حاكم هدو معيدار كثافة الاستشهاد بنصوص المقدمة اللمانية ، وتوزعها في كتابات اللمانيين العرب المعاصرين ، في غير ما مستوى من مستويات الدرس اللغوى.(^)

و هو ذات المعيار الذى استخدمه الدكتور عبد الحكيم راضى فى نقديمه لطبعة سلسلة النخائر الكتاب ابن خلدون ( التعريف بابن خلدون ورحلته غربا و شرقا ) حيث يقول ( ص ٢١ ) " و لا يخلو كتاب هام أو مقال فسى السفعر أو الأدب عموما أو اللغة من إشارة أو اقتباس من هذه المقدمة " ( يقصد مقدمسة ابن خلدون ) ، وضرب أمثلة كثيرة تؤيد ما ذهب إليه .(١)

وسوف يقف هذا البحث عند المسائل التالية ، بيان وجهــة نظــر ابــن خادون فيها من خلال ما ورد في مقدمته حولها :

١ - الغرض من نشأة المعجم العربي

٢- مناهج التأليف المعجمى العربي و أشهر خصائصها فـــي ضـــوء مقولـــة
 المقاصد.

٣- أئمة المعجميين العرب ، ومعاجمهم .

٤- أثر الوضع والاستعمال في تطوير التأليف المعجمي العربي .

٥- أسبقية المعجم على غيره من العلوم اللسانية .

ملحق : الكلمات المفاتيح للمعجمية عند ابن خلدون = أو مصطلحات المعجمية عند ابن خلدون .

## تمهيد : ( النظر إلى المعجم في إطار علم اللغة الذي هو جــزء مــن علوم اللسان )

يمكن تقدير قيمة المعجم في إطار العلوم السانية التسي عرفها السن خلال حديثه عما يخدم اللغة ويفيد الملكة ويرقى بها وهو التنبيه إلى الأمثال والشواهد والأشعار ، وهي جميعا من أكثر المصطلحات المعجمية نبوعا وانتشار ، ظهرت مع بولكير النشاط المعجمي العربي ، ويمكن العودة إلى تقدير أهميتها إلى المحاولة المعجمية المبكرة التي وصلت إلينا فيما عرف (بسؤالات نافع بن الأزرق الابن عباس ) حيث اشترط السائل وهو نافع بن الأزرق على المسئول وهو ابن عباس ، أن يدلل على تعريفاته للكلمات القرآنية الغربية المسئول وهو ابن عباس ، أن يدلل على تعريفاته للكلمات القرآنية الغربية ومدى وقد تكررت عبارة نافع ( وهل كانت العرب تعرف ذلك من قبل أن ينزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم ؟) عقب كل تقسير من ابن عباس لغريب مسن الألفاظ القرآنية التي كان يسأله عنها نافع ، وهي إشارة واضحة إلى طلب الشاهد المؤيد الصدق تقسيره المعني (١٠)

وهذا الإعلاء لقيمة الشاهد فى ترقية الملكة اللسانية من قبل ابن خلدون يمكن أن يعد من وجهة نظرنا تحديدا لموقع المعجم من دائرة العلوم اللسانية .

وقد جاء فى المقدمة ما يُعلى من قيمة الشواهد اللغوية حيث يقول فى "
فصل فى تعليم اللسان المضرى" واللسان فى همذا العنسوان مسرادف المفسة
language بمعناه العام: "ووجه التعليم لمن يبتغسى همذه الملكسة ويسروم
تحصيلها أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجارى على أساليبهم مسن القسرآن
والحديث وكلام السلف ، ومخاطبات فحول العرب فى أسماعهم و أشعارهم حتى
يتزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظور والمنثور منزلة من نشأ بيسنهم ولقسن
العبارة عن المقاصد منهم ، ثم يتصرف بعد ذلك فى التعبير مما فسى ضسميره

على حسب عباراتهم و تأليف كلماتهم ، و ما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم " ١٢٨٦/٣ وهذ الكلام ليس بعيدا عن وظيفة الشاهد الذى جاء فى إطار بيان وظائفه أنه يوضنح الاستعمال العملى الصحيح للكلمة أو العبارة .(١١)

ثم يقرر فى وضوح نام " وعلى قدر المحفوظ وكثرة الاستعمال نكــون جودة المصنوع نظما ونثرا " ٣/١٨٦/.

ومن المهم جدا أن نقف أمام عبارته " وعلى قدر المحفوظ " وهو واحد من أهم الأغراض التي نشأ المعجم العربي من أجلها .

وفى هذه النقول إشارة أخرى مهمة جدًا تقترب من المفهوم الشائع فسى المعجمية المعاصرة وهو مصطلح المدونة أو الذخيرة اللغوية أو المنن COrpus حيث يرى ابن خلدون ضرورة جمع النصوص ، وحفظها ، و الإلحاح علسى ربط الملكة بقدر المحفوظ يشير إلى أنه لا يقصر مفهوم المدونة علسى نتساج لغوىً بعينه أو حقبة زمنية بعينها. (١٦)

من هاتين النقطتين الأساسيتين يمكن أن نقرر أن المعجم يمثل قلب النظرية اللغوية ومركز الدوران في الفكر اللماني عند ابن خلدون ، وليس معنى ذلك إلفاء مركزية موقع الملكة اللغوية language faculty غلدون اللغوى و إنما نعنى – فقط – تعديل زاوية الروية ليمثل المعجم موقعه المنسى في إسهام الرجل ؛ نظرا للارتباط العضوى بين تكوين الملكة وترقيها وبين تحصيل المدونة أو المتن أو نصوص اللغة التي تضبط الاستعمال و تحدد محالاته .

أضف إلى هذا أن ارتباط تحديد المادة المعجمية بمفهوم المسماع عند جمهور اللغويين القدامى أمر يعلى من قيمة إسهام المادة اللغوية التى نظر لها ابن خلدون فى مقدمته ، عندما جعل العماع أصلا فاعلا فى تتمية الملكة اللغوية حتى ليمكن القول عنده إن مقتضيات (الملكة معرفة المعجم الذى من مقتضياته معرفة الذاكرة القديمة للغة على حد تحبير الدكتور عبد القادر الغاسى الفهرى فى كتابه ( المعجم العربى : نماذج تحليلية جديدة )(11 وقد نص ابن خلدون على قيمة السماع فى تكوين الملكة عندما قال ١٢٦٤/٣ والسسمع أبو الملكات المسانية"!

وإذا كان الفاسى الفهرى ينعى على المعجميين العرب القدامى أنهم "
فضلوا ما فاه به البدو دون الحضر ، وما نطقت به قبائل دون قبائل أخرى ، ثم
دخلت المعاجم مع المتأخرين في فترة صمار اللاحق يقلد فيها السابق ، ولم تعد
المادة المعتمدة مادة حية يجمعها اللغوى من الناطقين بلسانها ، بل عاد ينقل عن
غيره من الأسلاف في عصر التدوين، ويتجاهل ما جد مسن ألفاظ المظاهر
الحياتية ومصطلحات العلوم التي لبتكرت "(١٥) - فإننا بالإمكان أن نرصد أو
يمكن أن نرصد أن ابن خلدون لم يركن إلى ما ركن إليب جمهور اللغويين
العرب القدامي ، وفي النص التالي ما يوحي بذلك الذي نقوله ، يقول ابن خلدون
" ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة و يروم (أي يطلب) تحصيلها أن يأخذ
نفسه بحفظ كلامهم القديم الجارى على أساليبهم من القرآن والحسديث ، وكالم

وهذه العبارة الأخيرة المضمومة إلى سوابقها والمعطوفة على ما يجب أن يحصله كل طالب لتنمية ملكته ولسانه ، يمكن أن تتضم إلى جهـود اللــمانيين المعاصرين الذي ينتقدون توقف المعجم العربي العام عند حدود القــرن الرابــع الهجرى و لا يتعداه إلى غيره .

# ١- الغرض من نشأة المعجم العربى عند ابن خلدون : ١/١

افتتح ابن خلدون حديثه عن علم اللغة في فصل علوم اللسان العربي مبينا أن الغرض من ظهور المعجم بتمثل في محاصرة الفسماد السذى تسأدّى إلسي موضوعات الألفاظ ، و هذا المصطلح يمكن أن ينصرف إلى أمرين معا هما : أ- أن بدل تعبير (موضوعات الألفاظ) على دلالتها ومعانيها

ب\_أن يدل تعبير ( موضوعات الألفاظ ) على الدوال والألفاظ من ناحية صحة المباني .

وهو ما يؤكده الدكتور إبراهيم بن مراد حيث يقــول معرفـــا الوحـــدات المعجمية

( - الكلمات ) باعتبارها مداخل معجمية في كتابه ( مقدمة لنظرية المعجم) ص ٨ " أما الوحدات المعجمية فمواضعات حسب اصطلاح أبسى عبيد الله الخوارزمي الكاتب أو هي " موضوعات " حسب اصطلاح ابن خلدون "

يقول ابن خلدون: في "علم اللغة "هذا العلم هو بيان الموضيوعات اللغوية، وذلك أنه لما فسنت ملكة اللمان العربي في الحركات المسماة عند أهل النحو والإعراب واستبطت القوانين لمحقظها ... ثم استمر قلسك القسماد بملابسة العجم ومخالطتهم حتى تأدى الفساد إلى موضوعات الألفاظ، فاستعمل كثير من كلام العرب في غير معضوعه عندهم، ميلا مع هُجنة المتعربين في اصطلاحاتهم المخالفة لصريح العربية ، فاحتيج السي حف غل الموضوعات اللغوية ( الوحدات المعجمية أو الألفاظ) بالكتاب ، و التدوين ؛ حَستَسلة الدروس ، وما ينشئ عنه من الجهل بالقرآن والحديث ، فشمر كثير مسن أثمة اللمان ( اللغة ) لذلك وأملوا فيه الدواوين ( المعاجم ) " ١٢١٨/٢

وفى هذا النص تركيز على غرضين أساسيين يتفرع أحدهما عن الأخسر هما عمدة ما فسر به ابن خلدون أسباب ظهور المعاجم العربية وهما :

أ- حفظ الألفاظ ودلالاتها ، خوف الضياع أو أي شكل من أشكال تحريف
المعنى أو اللفظ باعتبارهما جناحي الموضوعات اللغوية ، أي الوحداث
المعجمية في اصطلاح ابن خلدون.

ب- محاصرة أى تحريف أو ضياع يقود إلى الخطأ في فهم الأصلين الكبيرين
 و هما القرآن الكريم والحديث الشريف.

وهذان الغرضان هما عمدة ما نكره أساتذة المعجم العربي في العصر الحديث من بدايات ظهور الدرس المعجمي في العربية المعاصرة ومن قبلهم جمهور المعجميين العرب على امتداد زمان التأليف المعجمي.

يقول الدكتور حسين نصار في دراسته الرائدة (المعجم العربي نشأته وتطوره / ٣١/١

" وكان السبب المباشر الذى أظهر الدر اسات اللغوية ارتباطها بالدر اسات الدينية و اتحادهما في نشأتهما" .

وقد أفاض الدكتور حسين نصار في أثر القرآن الكريم في نشأة المعجم العربي ١٩/١ كما أشار إلى أثر الحديث الشريف كذلك في نشأة المعجم العربي ٣٢/١ وهو ما لخصه ابن خلدون في عبارة موجزة مكثقة في النص السمالف ذكره.

وهو ما أشار إليه أوجست فيشر فى مقدمة (المعجم اللغوى التاريخى) (ص. ٤) وأحال فى الحاشية السابقة على ابن خلدون فى بيان آشار العناية بالقرآن والحديث التى انسحبت وجرت وراءها عناية آكدة بلسان مسضر ؛ لأن القرآن كان متنزلا به والحديث الشريف منقولا بلغته وهما أصل الدين والملة ، فخشى تناسيهما وانغلاق الأفهام بفقدان اللسان إلى أخر قوانينه .

ويقول كذلك "/١٢٨٢" إلا أن العناية بلسان ( لغة ) مضر مـــن أجــــل الشر بعة ".

لقد كان هذا الغرض الذى نص عليه ابن خلدون و رأى فيه تفسيرًا النشأة المعجم العربي واحدًا من متواتر مسائل العلم في بحوث المعجمية العربية قديما وحديثًا .(١٦)

#### 1/1

وليس معنى النص الذى أوردناه من المقدمة فى بيان هدف نشأة المعجم العربى حصر الغرض من نشأته فى هذا الذى نص عليه من مقاومة الفساد الذى تأدى إلى الألفاظ دوال ومدلولات فقط و إنما بالإمكان أن نقرر أن ثمسة أغراضا أخرى معى المعجم العربي إلى تحقيقها بجوار الفسرض الأم السذى سبقت الإشارة إليه .

ففى حديث ابن خلدون عن مناهج المعاجم العربية الأساسية لمس كثيرًا من الأغراض التي قامت بعب، تحقيقها من مثل:

- ١- الحصر الإحصائي كما في العين أو على حد تعبير ابن خلدون في المقدمة
   ١٢٦٨/٣ حصر مركبات حروف المعجم "مما يسعاوى فسى التعبيس المعاصر ، بحصر التقاليب .
- ٢- بيان ما تجوزت به العرب من الألفاظ ، وما تجوزت به من المدولولات في
   أساس البلاغة و هو ما يمكن أن يسمى بغرض العناية بالمعانى المجازية .
- ٣- العناية بفروق الوضع والاستعمال فيما قامت بعبثه معاجم فروق الاستعمال
   كما في فقه اللغة للثعالبي
  - ٤- حصر المشترك اللفظي
  - ٥- تيسير التعليم على الطلاب ، كما تبدى في المختصرات المعجمية

فهذه أنواع من المعاجم توخت بجانب الغرض الأكبر تحقيق أغسراض أخرى .

### 4/1

ويتعلق بحديث ابن خلدون عن أغراض تدوين الموضوعات اللغوية أو الوحدات المعجمية تصوره لمفهوم المعجم ، حيث يرد في نصوص المقدمة ما يشير إلى أن علم اللغة مرادف في الاستخدام عنده للمعجم ؛ مما يجعل مفهوم المعجم عنده متسعا جدًّا .

وهو ما أكده الدكتور على عبد الواحد وافى فى الفهرس التحليلي لإبواب المقدمة حيث يقرر ١٤٤٨/٣ أن "علم اللغة : يقصد به متن اللغة ومعجماتها ، موضوع هذا العلم : المعجمات التي تبين معانى الألفاظ ".

وعلى الرغم من النص على المعجم المدون ، أو المعجم المكتوب فإن شهة إشارة يمكن أن تحمل على اتماع مفهوم المعجم اليشمل كذلك ما يسمى في المعجمية الحديثة بالمعجم الذهني Mental lexicon والذي يدعونا إلى هذا الافتراض مجموع أمور منها:

أ- دوران النظرية اللسانية عند ابن خلاون على محور الملكة اللسانية ، وهسى تظل مسألة باطنية مهما تعددت تعريفاتها أو تصوراتها " و إذا كان موضوع البحث في المعجم هو الملكة المعجمية (Lexical competence) المتكلم لغة بعينها فإن المقصود بالمعجم هذا هو المعجم الذهني الذي نفترض أنسه يدخل ضمن تحديد قدرة المتكلم اللغوية أو ملكته " (۱۷)

وابن خلدون في مسألة تتمرة الملكة اللسانية حريص حرصا بالغا على التفرقة بين الوضع والاستعمال من جانب ، كما أنه حريص جدًا في مسائلة قياس تحصيل المعانى على ما هو مستقر في الذهن يقول في تعميم مهم إن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عين أهيل

اللسان العربى ، والسر فى ذلك أن مباحث العلوم كلها إنما هى فى المعالى اللسان العربى ، والسر فى ذلك أن مباحث التموم التربية التي هى أكثر مباحثها فسى الألفاظ، وموادها من الأحكام المنلقاة من الكتاب والسنة والمفاتها المؤدية لها وهى في الذهن " ٣/ ١٢٦٠

وإذا كان مفهوم المعجم الذهنى ربيب اللسانيات النفسية فإن ورود الإشارة إلى تحصيل المعانى فى سياق الحديث عن القدرات الباطنية من جانب ، وفسى سياق ما يمكن أن يسمى بالتنظير التعلم من جانب آخر عند ابن خادون - يؤكد أن ما ذهبنا إليه من إمكان حمل مفهوم المعجم اليشمل المعجم الذهنى يبدو أمهرا مقبولا ومستساغا إلى حد كبير .

وهذه المسألة شديدة الصلة بما يسمى بالمعرفة المعجمية التى تتطلب فوق ما سمى بالباطنى أو الذهنى - معرفة وخبرة وتجربة مستمدة مسن الواقسع الخارجي ، ولذلك نرى ابن خلاون يفرق بين اللفظ فى أصل الوضع واللفظ بعد خبرات الاستعمال وتجاربه ، مما أدى إلى إمكان تخطئة لفظ ما ؛ لأن الاستعمال لا تشهد له النصوص وفكرة الاستعمال هذه ، واحدة مسن معلومات المعرفة المعجمية (۱۸) ، يقول ابن خلاون ٣/١٢٦٩ قليس معرفة الوضع الأول بكاف فى التركيب حتى يشهد له استعمال العرب " وهو ما يمكن أن نسميه أو نعبر عنه بقولنا حتى تحصل له خبرة وتجربة .

ب- الربط بين عملية التحصيل للمعانى والعلوم وبين ما سماه بديهيا وجبليا ، وهى فى النهاية قدرات كامنة فى الذهن ، والقدماء يرون فى البديهي دلالة قريبة من دلالة الفطرى ، بل إن المعجم الاصطلاحى العربى يمكن أن يستفاد منه التسوية بين الفطرى والجبلى .(١٩)

و هذا المعنى يمكن حمله على ما يسمى بالفطرية innateness كو لحدة من محددات ملامح الملكة اللغوية في المنظور التشومسكي .

ولعل مصطلح الجبلى كما سيظهر فى نص ابن خادون أظهر من غيره فى الدلالة على مفهوم النظرية شديد السصلة بالمحددات الباطنيــة والذهنيــة المركوزة فى نفس المتكلم أو المحصل لمعانى الألفاظ.

يقول ابن خلدون ٣٠ / ١٢٦٠ " والألفاظ واللغات وسائط وحجب بين الضمائر ، وروابط وختام على المعانى ، و لابد فى اقتتاص نلك المعانى مسن الفاظها من معرفة دلالاتها اللغوية عليها ، وجودة الملكة للناظر فيها، وإلا فيعتاص (يصعب ) عليه اقتتاصها ، زيادة على ما يكون فى مباحثها الذهنية من الاعتياص (الصعوبة ) . وإذا كانت ملكته فى تلك الدلالات راسخة بحيث تتبادر المعانى إلى ذهنه من تلك الألفاظ عند استعمالها شأن البديهى والجبلسى زال ذلك الحجاب بالجملة ، بين المعانى " الفهم ".

وتأمل الدوران حول تعبير تبادر المعانى ، وتشبيه ذلك بما هو من شأن المبديهى والجبلى يقترب بنا من بعض محددات ما يدور فى اللسانيات النفسية من أمر الحديث عن الفطرية والمعجم الذهنى .

غير أن ذلك ليس معناه إغفال التصور المألوف للمعجم المدوّن المكتوب الذى يتطلب خيرة ، وتجربة ، وهي عين ما عبر عنــه مقدمـــة ابـــن خلـــدون بالمران، والارتياض ، والمخالطة ، والتكرار .(٢٠)

## ٣-٢ مناهج التأليف المعجمى العربي:

تناول ابن خلدون في الفصل الذي عقده للحديث عن المعجم أو عن متن اللغة عددًا من المعاجم العربية ، ركز فيها على ما يلي :

أ –عنواناتها

ب- مؤلفيها

ج- الغرض الذي توخت الوفاء به

د- منهجها وخصائصها

هـ تثمينها وتقدير ميزاتها

و- نقدها وتطور التأليف مع تقدم الزمن

## (٢-١/٣-٢) عناوين المعلجم ومؤلفوها:

اكتفى ابن خلدون في مقدمته بالحديث عما سماه (أصول كتب اللغة) أو ما يمكن أن نسميه ( أمهات المعاجم ) وهي جميعا مندرجة تحت قسم المعاجم العامة ، وليس معنى ذلك أنه لم بعر ف اللغة الاصطلاحية ، و لا أدر ك دو افع ظهور ها ، ولكنه – فيما بيدو – ألحق معجمات المصطلحات بالعلوم التي تعرف الفاظها فهو يتحدث مثلا في نشأة علم النحو فيقرر مثلا في تعريبف متصطلح الاعراب ١٢٢٦/٣ " ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات ، فاصطلحه / على تسميته : إعرابا ، وتسمية الموجب اذلك التغير عاملا . وأمثال ذلك :

فصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم فقيدوها بالكتاب (أي بالندوين)"

والمعاجم التي عدها أصولا هي - ويرجى الالتفات إلى تسميتها بالأصول - من تقدير يريقي بقيمتها:

أ- العبن ، للخليل بن أحمد ( ١٧٥هـ) وقد قال عنه : " سابق الحلبة " 1774/4 ...

ب- (مختصر العين ) ، لأبي بكر الزُّبيدي (٣٧٩هـ ) ولم يذكر اسم المعجم، و إنما وصف عمله فيه فقال ١٢٧٠/٣ الختصره ... ولخصه ".

ح- الصحاح ، للجوهري (ت ٣٩٣هـ)

د- المحكم ؛ لابن سيدة ( ٨٥١هـ )

هـ ( مختصر المحكم ) ، لمحمد بن أبي الحسين(٢١) ، صاحب المستصر

و- المنجد ، لكراع النمل (١٠٨٠-)

ف- الجمهرة ، لابن دريد (۳۲۱هـ) ح- الزاهر ، لابن الأنبارى (۳۲۸هـ) ط- أساس البلاغة ، للزمخشرى (۳۲۸هـ) ى- فقه اللغة للثعالبي (۴۲۱هـ) ك- الألفاظ لابن السكيت (۲۶۱هـ) ل- الفصيح ، لثعلب (۲۹۱هـ)

#### ملاحظات عامة:

يتضح من اختبار ابن خلدون الأصول المعجم العربيسة مجموعسة مسن الملاحظات يمكن أن تتخذ مدخلا لقراءة وجهة نظره في كثير مسن مسشكلات البحث المعجمي : تاريخا ، وتصنيفا ، ونقدًا كما يلى :

١- كان لسبق الخليل بن أحمد أثره في كتابه هذا المبحث المتعلق بسالمعجم العربي ، حيث ابتدأ به ابن خلدون ، باعتباره المعجم الأول فحى تساريخ المعجم العربي ، و لايصح أن يفهم من ذلك أن ثمة إهدار لجهسود سسابقة على العين ، فذلك ما لم يقله ابن خلدون ، ولا يصح التقول به عليه . كمل ما هذالك أنه و إن كانت ثمة جهود سابقة على العين ؛ فإنها لا يمكن أن تعد معاجم ، ولكن بالإمكان تسصنيفها في إطسار فكرة القوائم اللفظية معاجم ، ولكن بالإمكان تسصنيفها في إطسار فكرة القوائم اللفظية

٢- لم يقف ابن خلدون عند التاريخ معتبرا إياه فاصلا في التـــاريخ لمـــا عـــده
 أصولا معجمية ،

وإنما يبدو من خلال ما وصل إلينا في المقدمة أنه احترم مبدأ التصنيف المعجمي ، أو فكرة المدارس المعجمية ، فبدأ بالمدرسة الأم (مدرسة العين) ثم فرّع عليها ما تعلق بها من مختصرات أو من معاجم تسأثرت بالعين .

كما يبدو أنه لم يهمل التدرج من العام إلى ما دونه فى العموم بمعنى أنه ابتدأ بالمعاجم التى توفرت ابتدأ بالمعاجم التى توفرت على العناية بالمشترك اللفظى (كما فى المنجد لكراع) ثم توصل إلى المعاجم التى تقرغت المعاجم التى تقرغت للعناية ببيان فروق الاستعمال .

وفى هذا العرض تدلغل مرة أخر بين فكرة التصنيف المعجمسى ومبدأ التأريخ المعجمي

٣- وضح من خلال ما كتبه ابن خلدون وعيه بقيمة النقد المعجمسي باعتباره فرعا مهما من فروع البحث المعجمي ، حيث انتقد عددًا من مناهج المعجميين العرب ، يظهر ذلك من خلال بيانه لما استحدثه اللاحقون على السابقين .

٤ - ظهر كذلك تأثير العنصر المكانى الذى أسهم فى بناء نظريته فى العمران ، فحرص فى كثير من الأحيان على النص على بيئة صاحب المعجم الدذى يتحدث عنه فقال ١٢٦٨/٣ " الخليل بن أحمد الفراهيدى " و "١٢٧٠/٣ و الزبيدى .. عالاتدلس " و " الجوهرى من المشمارقة " و "ابن سددة من أهل دانية بالاتدلس " و " محمد أبى الحسين ... بتونس "

## (٢-٣/ج) الغرض الذي توخت أصول المعاجم الوفاء به :

عَرض ابن خادون في لغة موجزة الأهداف التي تـوخي أصـحاب المعاجم العربية التي عدّها أصولا الوفاء بها ، وقد سبق أن ظهـر أنـه بـيّن الغرض العام المفسر لظهور المعجم العربي وقد تلخصت الأغراض فيما يلى : ١ غرض الحصر للألفاظ ، وحققه معجم العين يقول ابن خلسدون ١٢٦٨/٣ الله فيها (أي المعاجم) كتاب العين ، فحصر فيه مركبات حروف المعجم

كلها "

ويقول "\1777" وتأتى له حصر ذلك بوجوه عددية حاصرة " ونفرع عن غرض الحصر غرض آخر أخذ بعناقه هو غرض بيان المهمل من المستعمل يقول ابن خلدون "\1779" ثم بين المهمل من المستعمل " وقد قرر أن عددًا ممن خلفوا الخليل اقتدوا به يقول عن الصحاح للجوهرى بعد أن بين فارق ما بينه وبين الخليال في المستهج "\1770

٢- العناية بالمعنى المجازى ، وحققه معجم (أساس البلاغة) يقول ابن خلدون
 ١٢٧١/٣

" بين فيه كل ما تجوزت به العرب من الألفاظ ، وما تجــوزت بـــه مــن المدلولات ".

٣- ببان المشترك اللفظى ، ولم يمثل عليه فى حين تحدثه عنه ، و إن سبق ذكر
 معجم المنجد لكراع النمل .

٤- التيسير على المستعملين من الطلاب في باب حفظ اللغة على وجه التحديد ، و لا يصح فهم التيسير على إطلاقه ، يقول ابن خلدون ١٢٧١/٣ و أمسا المختصرات الموجودة في هذا الفن ، المخصوصة بالمتداول مسن اللغسة الكثير الاستعمال ؛ تسهيلا لحفظها على الطالب فكثيرة مثل : الألفاظ لابسن السكيت ، والفصيح لثعلب وغيرهما "كما اتضح غرض التيسير في حديثه عن منهج معجم الصحاح حيث قال ١٢٧٠/٣ وجعل الترجمة بالحروف على الحرف الأخير ، لاضطرار الناس إلى أو اخر الكلم "

 بيان فارق ما بين الوضع والاستعمال ، ومثل على ما حققه بمعجم فقه اللغة للثعالمي ، يقول ابن خلدون ١٢٧١/٣ إنه " لما كانت العرب تـضع الـشئ على العموم ثم تستعمل في الأمور الخاصة ألفاظا أخرى ، فرق ذلك عندنا بين الوضع والاستعمال ، واجتاج إلى فقه فى اللغة عزيز المأخذ كما وضع الأبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض ثم اختص ما فيه بياض من الخيل بالأشهب ، ومن الإنسان بالأزهر ومن الغنم بالأملح ، حتى صار استعمال الأبيض فى هذه كلها لحنا وخروجا عن لسان العرب ، واختص بالتأليف فى هذا المنحى (٢٢): الثعالبي ، وأفرده فى كتاب له سماه : فقه اللغة " .

# (٢-٣/د-هـ) مناهج المعجم العربي عند ابن خلدون وبيان أصالتها و وتقدير ذلك :

تعرض ابن خلدون فى سياق حديثه عن علم اللفة باعتباره مرادفا لمعاجم اللغة لكثير من المناهج التى اختطها أصحاب المعاجم التى عدّها أصولا فى باب المعجم ، وتلخصت المناهج المعجمية التى عرض لها فيما يلى :

١- منهج الترتيب وفق المخارج ، وقد نص على ذلك في بيانه لمنهج معجم العين حيث قال في المقدمة ٣/٩٢٦ " ورتب أيوابه ... واعتمد فيه ترتيب المخارج ، فبدأ بحروف الحلق ، ثم ما بعدد ممن حروف الحنك شم الأضراس، ثم الشفة ، وجعل حروف العلة أخرا وهي الحروف الهوائية . وبدأ من حروف الحلق بالعين ؛ لأنه الأقصى منها "

على أن مسألة الترتيب المخرجي لم تكن العنصر المائز الوحيد في منهج العين و إنما تآزر معه عنصران آخران هما :

- استخدام نظام المقلوبات أو التقاليب
- اعتبار عدد أحرف الكلمات ، فيما سمى باعتبار الأبنية
- ٢- منهج الترتيب الألفبائي من آخر الكلمة وطبقه معجم الصحاح يقول ابن خلدون ١٢٧٠/٣ و ألف الجوهري من المشارقة كتاب الصححاح على الترتيب المتعارف لحروف المعجم فجعل البداءة منها بالهمزة ، وجعل

الترجمة بالحروف على الحرف الأخير ... فيجعل ذلك بابسا تسم يسأتى بالحروف أول الكلمة على ترتيب حروف المعجم أيضا ، ويتسرجم عليها بالفصول إلى آخرها ".

وعلى الرغم من ذكره لعدد كبير من المعاجم فإنه لم يتكلم عن مناهجها . ويمكن إظهار هذه المناهج في المخطط الذالي :

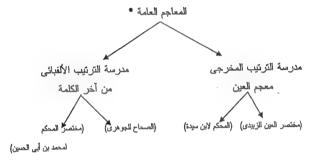

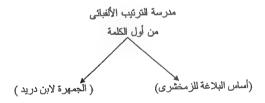

وليس معنى الحديث - على ما يظهر من المخطط المابق - عن منهجى الترتيب المخرجى والترتيب الألفيائي من آخر الكامة - أنه حسسر المنهج المحجمية ، فيهما ، لكنه - فيما يبدو رأى فيهما - متابعا لفكرة الانتقاء - أصول المناهج وذلك واضح من خلال متابعته لامتداد التأليف فيهما ، فمعجه العين ومعجم الصحاح هما المعجمان الوحيدان اللذان نص على التأثر بهما حيث ذكر أن الزبيدي في مختصره العين وابن سيدة في محكمه اقتديا بمنهج العين .

ونص على أن محمد بن أبى الحسين الأندلسى اقتدى بالمصحاح في مختصره المحكم .لكن تأمل قائمة المعاجم نثل على اعتبار المناهج التالية:

- المنهج الألفيائي من أول الكلمة (أساس البلاغة للزمخشري)
- الدنهج الألفبائي من أول الكلمة مع اعتبار منهج الأبنية والتقاليب
   (الجمهرة لابن درديد)
- المنهج الموضوعى ( فقه اللغة الثعالبي / الألفاظ لابن السكيت / المنجد لكراع النمل )
  - معاجم الأبنية ( الفصيح لثعلب )
  - معاجم التعابير الاصطلاحية ( الزاهر لأبي بكر بن الأنباري)

وقد أظهر ابن خلدون وعيا تاما بواحد من أخطر مـــا يـــشغل البحـــث المعجمي وهر مبحث التصنيف من خلال ما مرّ بنا .

كما ظهر من خلال كثير من العبارات تقديره وتثمينه لعدد من المناهج المعجمية وقد تداخلت معابير التقدير والتثمين ، و إن انصب غالبها في المعابير الثلاثة التالية :

- السبق الزمني
- الأصالة ومدى الوفاء بالغرض الذي ألف المعجم من أجله
  - استدراك اللحق على السابق

يقول ابن خلدون فى نثمين صنيع للخليل ١٢٦٨/٣ " وكان سابق الحلية فى ذلك (أى فى تأليف المعاجم) الخليل بن أحمد الفراهيدى، ألسف كتساب العين".

وفي هذا النص اعتبار لمعيار السبق الزمني .

ثم يقول ٣/١٢٦٨ " فحصر فيه مركبات حروف المعجم " ثـــم يقــول ٣/١٢٦٩ - ١٢٧٠ " ثم ضمن ذلك كله كتاب العين واستوعبه أحسن لســـتبعاب ه أه عاه ".

ثم يقدر صنيع الزبيدى فى المختصر فيقول ٣/٢٧٠" فاختـصره (أى العين ) مع المحافظة على الاستيعاب ، وحنف منه المهمل كلــه وكثيــرا مــن شواهد المستعمل ولخصة للحفظ أحسن تلخيص "

فبين قيمة المختصر من خلال معايير عملية تراعى الوظيفة المنوط بـــه تحقيقها وهى ( تلخيصه للحفظ ) وقد تم ذلك التلخيص عن طريق مجموعة من الإجراءات هي

- الاختصار
- حذف المهمل
- حذف كثير من الشواهد التي على المستعمل.
- · كما بين ميزات الصحاح و أوجزها في ميزتين هما :
- رعاية المستعملين الذين يضطرون إلى التعامل مع الكلمات من أو اخرها
- وحصر اللغة يقول ابن خلدون "١٢٧٠/" و ألف الجوهرى من المشارقة كتاب الصحاح على الترتيب المتعارف عليه لحروف المعجم فجعل البداءة منها بالهمزة ، وجعل الترجمة بالحروف على الحرف الأخير من الكلمة ؛ لاضطرار الناس في الأكثر إلى أواخر الكلمة ... وحصر اللغة أفتداء بالخليل ".

ثم تكلم عن ميزات المحكم لابن سيدة فقرر أنه تمير بالاستيعاب ، وبالعناية بالاشتقاقات ، وتصاريف الكلمات ، ويقول ابن خلدون ١٢٧٠/٣ " شم اللف من الأنداسيين ابن سيدة من أهل دانية ... كتاب المحكم على ذلك المنحى من الاستيعاب ... ورّاد فيه التعرض لا شتقاقات الكلم وتصاريفها ، فجاء من أحسن الدولوين "

ثم تحدث عن ما تميز به أساس البلاغة ، المزمخشرى من العناية بالدلالات المجازية للألفاظ ، يقول ابن خلدون "/١٢٧١ " ومن الكتب الموضوعة أبسضا في اللغة ( يقصد ومن معاجم اللغة ) كتاب الزمخشرى في المجاز ، وسسماه أساس البلاغة ، بئين فيه كل ما تجوزت به العرب من الألفاظ ، وما تجوزت به من المدلولات ، وهو كتاب شريف الإفادة "

ثم تحدث عن ما تميز به فقه اللغة الثعالبي حيث قرر أنه اختص بت أنيف في المعاجم التي تفرق بين الوضع و الاستعمال ، يقول ابن خلسدون ١٢٧١/٣ في المعاجم التي تقرق بين الوضع و الاستعمال ، وأفرده بكتاب له سماه فقه اللغة ومر من آكد ما يأخذ به اللغوى نفسه أن يحرف استعمال العرب عن مواضعه "

# (٢-٣/هـ) النقد المعجمى وما نشأ عنه من تطور التاليف في المعجم:

تبين من خلال ابن خلدون عن ميزات المعاجم العربية التي عدها أصولا حرصه على إظهار فكرة التطور الذي مارسه المعجميون اللاحقون مسع المعجميين السابقين .

صحيح أن ابن خلدون لم يعرض بالنقد المباشر لأى من المعاجم التسى تحدث عنها وعن مناهجها اكنه حرص على ما زاده كثير مسن المعجميسين المتأخرين فى الزمن عن الجيل الأول ، وهو ما يوحى بفكرة النقد غير المباشر، بمفهوم المخالفة .

وعلى الرغم من الحفاوة التى تتبدى من خلال حديث ابن خلسدون عسن معجم العين ، ومن خلال المساحة التى شغلها الحديث عن منهجه ، فإن عرضه لما استحدثه أصحاب المعاجم الخالفة بعد الخليل يشير إلى اهتمام ابسن خلسدون بفكرة التطور الذى أصاب التأليف المعجمى .

وقد تنوعت عناصر هذا التطور بعد العين لتسير في ثلاثة اتجاهـــات

#### هي :

- ١- اتجاه الاستدراك والتلخيص
- ٢- اتجاه تغيير المنهج والترتيب
- ٣- اتجاه تغيير الوظيفة والغرض

وقد مثل الاتجاه الأول معجم مختصر العين ، لأبى بكر الزبيدى الأندلسى الذى تمثلت انتقاداته للخليل في النقاط التالية ، وهي النقاط التى سعى اتحقيقها في مختصره:

- اختصار العين
- وحذف المهمل

وقد مثل الاتجاه الثانى معجم الصحاح للجوهرى الذى اختط لنفسه منهج ترتيب جديد مخالف لما خطه الخليل بن أحمد فى العين على السرغم مسن حسرص الصحاح على تحقيق الغرض الذى سعى إلى تحقيقه الخليل وهو غرض حصر اللغة . وقد كان لجوءه إلى اعتبار الحرف الأخير بابا بسبب من رعاية منظور المستعمل ، يقول ابن خلدون فى بيان اللجوء إلى ترتيسب الكلمات بحسب أو اخرها أنه الاضطرار الناس إلى أو لخر الكلم فى الأكثر . ومثل الانتجاه الثالث معجم فقه اللغة للثعالبي الذي عُنى ببيان فارق ما بين الوضع العام والاستعمال .

إن تأمل هذا الالتفات من قبل ابن خلدون إلى ما استحدثه المعجميـون العرب الذين خلفوا الخليل وخالفوا نهجه يفضى إلى إمكان القول بأن متابعة هذا الجديد يحمل في طياته بذرة انتقاد لما سبق من مناهج ومعاجم.

## ٤/ أثر الوضع والاستعمال في تطوير التأليف المعجمي عند العرب:

النفت ابن خلدون إلى فكرتين لهما ظهورهما فى علم الدلالة وعلم المعجم فى العصر الحديث كان لهما أثرهما فى تطوير التأليف المعجمى العربى .

ويمكن إجمال هاتين الفكرتين فيما يلى:

أ- فكرة العناية بالمعنى المجازى

ب- فكرة العناية بالتقرقة في توظيف الكلمات بين ما وضع وضعا عاما وبين
 ما يفرض استعمال ما استخدمه منها .

إن متابعة المعجم العربي منذ ظهوره لا يعدم رؤيسة التعريسف بمعنسى مجازى غير حقيقى هنا أو هناك على اعتبار أن المعنى المجازى واحسد مسن أشكال المعنى المفترض توافرها في المعاجم بإزاء شرح الألفاظ وتعريفاتها .

لكن الجديد الذى انتبه إليه البحث المعجمى فــى فسرع التــاريخ هــو أن الزمخشرى أفرد معجمه للعناية والنص على المعنى المجازى ، حيث تكــررت عبارة :" ومن المجاز " في كل مادة تقريبا ، - يقول ابن خلدون "/ ١٢٧١ " ومن الكتب الموضوعة أيضا في اللغة كتاب الزمخشرى في المعاز ، وسماه أساس البلاغة ، بين فيه كل ما تحورت به لعرب من الألفاظ ، وما تجورت به مــن المدلولات . وهو كتاب شريف الإقادة "

ونستطع أن تلمح في تعريف ابن خلدون بمعجم الزمخشرى بأنه : فسى المجاز ، ما يؤكد هذه الفكرة التي حكمت بناء ذلك المعجم .

وجعل المعانى المجازية تالية للمعانى الحقيقية فى عمل الزمخشرى فى مجمل مواد الكتاب متماشٍ مع مقولات علم الدلالة الحديث (٢٢) ولا مسيما فسى القول بأسبقية المعانى الحسية المعانى المعلوبة .

وقد وجد هذا المعجم عناية من ابن حجر العسقلاني الذي تُمـن هـذا الملمح الجديد في عمل الزمخشري ، فأفرد معجمـا خاصـا للعنايــة بـالمعنى المجازي الوارد في أساس البلاغة في معجم سماه : غراس الأسـاس الــذي نقول مقدمته في بيان ما تميز به الأساس ص ٥ : " وصدر ما وضــع بــإزاء الحقيقة ، وتلي بما استعمل بطريق المجاز ، وفصل كلا منهمـا بأوضــح امتياز ... فرأيت أن المهم منه ما تميز عن الكتب المصنفة في اللغة ( بقصد المعاجم ) تبين الحقيقة من المجاز ".

ثم يقول إن صنيعه في التعامل على الأساس اقتصر على التقاط ما جزم الزمخشرى بأنه المجاز ، يقول ص ٦: " فرأيت الاقتصار منه على ما جزم بأنه وضع على مديل المجاز ".

ومثلما توقف ابن خلدون عد جديد الزمخشرى ، فى معجم أساس البلاغة – وقدره وأعلى من شأنه ، توقف كذلك أمام صنيع الثعالبي في فقه اللغة و أمثاله من الذين صنعوا معاجم كان همها النفرقة بين الوضع والاسمتعمال ، مما يمكن أن يعد اهتماما مبكرا بآثار السياق في توزيع المفردات ، بحيث يكون استعمال الأبيض مثلا في وصف الإنسان والخيل والغنم لحنا وخروجا عن لسان العرب ؛ إذ الاستعمال والسياق يقتضيان التوزيع التالى :

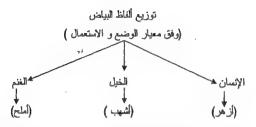

وقد وجد هذا الانتجاه عناية عند كبير من المعجميين سميت معاجم بأسماء متنوعة من مثل معاجم الموضوعات أو المعاجم المعنوية أو معاجم المعانى ونحوا من ذلك .

## ٥/ أسبقية المعجم على غيره من علوم اللسان :

هناك حديث عن سبق المعجم لعلوم اللسان ، وهذا الحديث عـن موقع المعجم في النظام اللغوى ريما وفسر هذا العناية الكبيرة التي أو لاها ابن خلاون الحديث عن معجمات اللغة في مقدمته في فصل (علوم اللمان) حيث شعل الحديث المعجم أعلى حيز مكاني بحساب عدد السطور التي بلغ عـددها الاسين وثمانين سطرا ، وهو الأمر الذي لم يرق إليه عم أخر من علوم اللسان .

وهذا الأمر لم يكن قائما من جانبنا على مجرد قسراءة لأبعاد الحيسر المكانى الذى شغله حديث المعجم فى مقدمة ابن خلدون ، بل صرح بسه ابسن خلدون تصريحا ولضحا يقول فى المقدمة ٣/٢٧١ عن علم البيان إن « هذا العلم حادث قمى الملة بعد علم العربية واللغة ، وهو من العلوم اللمانية ، لأنه متعلق بالألفاظ وما تفيده ويقصد بها الدلالة عليه من المعانى ".

معنى ذلك أن علم البيان تال لعلم العربية الذى هو عمل النحو في الاصطلاح القديم ، ولماكان علم النحو قائما على تركيب المفردات ، كان

بالضرورة تاليا المعجم ، فيصبح وفق الاستدلال الأرسطى أقدم علوم اللسان في حديث الموقع الذي ينبغى أن يشغل علم ما متقدما على غيره. وهذه النظرة الخلدونية متوافقة مع ما تقرره نظرية المعجم الحديثة ، وهو ما يقرر مالا الدكتور إبراهيم بن مراد في كتابه : مقدمة لنظرية المعجم في سياق حديثه فسى الفصل ( المعجم والمعرفة ) حيث يقرر سبق المعجم المندو حيث يقول إن شمة مسألة مهمة ينبغى الفصل فيها و " هي مسألة موقع المعجم بالنمبة إلى النحو في النظام اللغوى ، هل يسبق المعجم الندو ويتقدم عليه ؟ وهل تتقدم الوحدة النظام اللغوى ، هل يسبق المعجم النحوية ، أى الجملة ؟ " ثم يقرر بعد بيان ما يُميز كل مستوى منهما إلى القول بأنه لما كان قوام الجملة هو المفردات فإنه من المنطقى القول بسبق المعجم النحو ، إذ " إن المفردات المكونة للجمل لا يمكن لها أن تصبح ذرات تركيبية ذات محلات ووظائف نحوية إلا بعد أن تظهر في المعجم المعجم ، ويتمثل المنكام كباناتها المعقدة «١٣)

من هنا فإن ما قرره ابن خلدون فى مفتتح حديثه عن علم البيــــان والــــذى يلخصه الرسم التالى يتفق تماما مع ما تقرره المعجمية الحديثة .

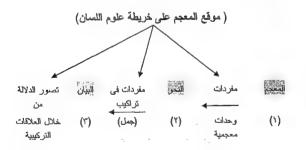

## ٥/ معجم مصطلحات المعجم عند ابن خلاون :

فى هذا الجزء من البحث مقاربة تهدف إلى الوقوف أمام مصطلحات المعجمية التى استخدمها ابن خلدون فى مقدمته ، وهذا العمل محاولـة مبدئيـة حاول أن تبرز أقوى ما يمكن أن يكون إسهاماً من الفكر الإسلامي فـى بنـاء مصطلحات المعجمية بعيدا عن المؤلفات النظرية المعجمية نفسها عند اللغـويين والمعجميين العرب .

وهى وإن كانت محاولة جديدة فإنها مسبوقة بما حاوله شفيق جيرى سابقا عندما حاول أن يقف أمام مصطلحات مفهوم التطور في المقدمة باعتباره كان مشغلة العلم في هذا التوقيت الذي ظهر فيه قبل انهيار نظرية الطور ، حيث كتب في مجلة المجمع العلمى العربي بدمشق مقالته (مصطلحات ابن خداون) في العدد السادس والعشرين لسنة ١٩٥٩ م ص ٣٧٦-٣٧٦ ، يقول شهيق في العدد السادس والعشرين لسنة ١٩٥٩ م ص ٣٧٦-٣٧٦ ، يقول شهيق هل اخترع ابن خلدون مصطلحات العلوم الغربية والحكم القريبة أم مسقه إليها السابقون ؟" وما يهمنا هنا هو سبق الانشغال بقضية صناعة المصطلحات في مقدمة ابن خلدون ، وسوف نرتب ما نلتقطه من مصطلحات على حروف الهجاء وقق الترتيب المشرقي المتعارف عليه ونضع أمامه المصطلح المتداول اليوم ، من غير تجريد أو اعتبار الجنور ، مع محاولة تعريف هذه المصطلحات من غير تجريد أو اعتبار النجزر ، مع محاولة تعريف هذه المصطلحات

- أللة = (انظر: الشواهد)
  - الاستعمال •

ورد ذكره فى المقدمة فى "/١٢٧١ من ٥ فى السياق التالى : " شـم لمــا كانت العرب تضع الشئ على العموم ثم *تستعمل* فى الأمور الخاصـــة ألفاظــا أخرى خاصة بها ، فرق ذلك عندنا بين الوضع *والاستعمال* ".

وواضح من استخدام ابن خلدون لهذا المصطلح أنه يرمى إلى ما كان مخالفا للوضع الأصلى في اللغة ، مما أنشأه إلف استخدام لفظ ما خاصا بسياق معين ، كما مثل في ضرورة الإخبار عن بياض الإنسمان بلفظ " الأزهر" وعن بياض الخيل بلفظ " الأشهب " وأن مخالفة ذلك معدود في باب اللحن والخطأ الذي مرده إلى تحكيم الاستعمال .

وليس هذا المصطلح متداخلاً مع مصطلح سيأتى فيما بعد وهو مسصطلح " المستعمل" الذى وإن كان يشير إلى الأداء أوالمنجز فإن الاستعمال هنا ليس مقابلاً للمهمل كما هو الحال فى المستعمل . وهو أقرب ما يكون إلى مفهوم الاستعمال الخاص .

إننا يمكن أن نقرر أن الاستعمال هنا أقرب ما يكون متداخلاً مــع مفهــوم المصاحبات اللغوية التي تقرضها سياقها خاصة ، وهنا ربما يسهم التركيب في قياس خطأ التعامل مع كلمة من غيرها ؛ بحيث إذا تــصورنا خيــارات التوزيع في المثال التالى ، وجب علينا اختيار اللفظ (أ) ليكون خبر المبتدأ . (متبدأ) ` (الخبر)

(الإنسان ...... [أ – أزهر . ب أشهب . ج – أملح د – أبيض] ويصبح أى أختيار آخر خطأ ولحنا لحاكم فيه هو استعمال العرب الخاص . [ انظر الوضع / وانظر العموم] .

# اشتقاقات الكلمة = تصاریف الكلمة حشتقات الكلمة

ورد هذا المصطلح في مقدمة ابن خلدون في ١٢٧٠/٣ س ١٢ يقسول عن المحكم لابن سيدة: "وزاد فيه التعرض لاشتقاقات الكلم، وتسصاريفه". والمقصود بها فيما يبدو بيان صوغ الكلمات وما يتولد من الكلمات وهو أقسرب ما يكون إلى معنى التصريف Derivation أو الاشتقاق و السياق عند ابسن خلدون يشير إلى أنه يعنى ما يتولد عن جذور ما من المشتقات كما يشير إلى أن الاشتقاقات هي مديع التوليد المعجمي تعبير الدكتور محمد رشاد الحمزاوي فسي كتابه (المعجمية ص ٢٥٠)

#### • الاعتباص = الغموض:

صعوبة تحديد المعنى أو تصوره وفهمه وإدراكه وقد استخدم ابن خلاون فعل هذا المصدر / المصطلح في سياق بوحي بصعوبة تحديد معنى اللفظ، مما يمكن أن يكون المقصود من استخدامه هو مفهوم الغموض، وهو واحد مسن مشكلات المعنى التي يعنى بها الدرس المعجمي، يقول ابن خلدون ٣/ ١٢٠ س ، ٢١ ؛ ٢١ : ولابد في اقتناص تلك المعانى من الفاظها مسن معرفة دلالتها المغوية عليها وجودة الملكة الداخر فيها . و إلا فيعتاص عليه اقتناصها ، زيادة على ما يكون في مباحثها الذهنية من الاحتياص " . ويقسول ٣/ ١٢٦٢ " و إذا كان مقصرا في اللغة العربية ودلالاتها اللفظية والخطية اعتاص عليه فهسم المعانى منها "

والاعتباص في هذا السياق أقرب إلى معنى صعوبة تحديد المعنى، وهو أمر مرتبط بفهم الدلالة اللغوية الناتج عن ضعف في الملكة اللغوية، واسمتعداده الطبيعي لفهم دلالات الألفاظ الذي يغذيه أمر المران والندرب.

## • الأعجمي - غير العربي:

يستخدم ابن خادون مرادفا لغير العربي الذي لا يعرف اللسان العربي، و لا يمكنه التفاعل به أو فهمهه . وقد استخدمه ابن خادون في سياقات مختلفة من مقدمته ، يغلب عليها جميعا بيان تأثير سبق العجمة سلبيا على تحصيل المعارف والعلوم يقول ١٢٦٣/٣ و الأعجمي المتعلم للعلم في الملة الإسلمية يأخذ العلم بغير لسانه الذي سبق إليه ... فلهذا لا يكون حجابا ".

ويقول كذلك في مسألة أثر العجمة في منع التحصيل ١٢٦٣/٣ " وهذا عام في جميع أصناف أهل اللسان *الأعجمي* ، من الفرس والروم والترك والبرير والفرنج وسائر من ليس من أهل اللسان العربي ".

والأعجمي عند ابن خلدون مستوى له علاقة بالملكة اللغوية غير مرتبط بالجنس أو الميلاد ، وهو فهم راق ومتقدم من ابن خلدون حيث لا عبرة في قياس ملكة اللمان على الجنس أو الأرومة و إنما على اللمان يقول ١٢٦٢/٣ قياس ملكة اللمان يعلى التعليم والمران على اللغة وممارسة الخيط يفيضيان بصاحبهما إلى تمكن كما نجده في كثير من علماء الأعاجم؛ إلا أنه في الذادر إذا قون بنظير من علماء العرب و أهل طبقته منهم كان باع العربي أطول وملكته أقوى لما عند المستعجم من الفنون بالعجمة السماقة التي تسؤير القسصور بالضرورة ، و لا يُعترض على ذلك مما نقدم بأمر علماء الإسلام أكثرهم العجم، لأن المراد بالعجم هذالك عجم التسب ... و أما عجمة اللغة قليسست من ذلك"

ومن هنا صح أن نفرق في اصطلاح ابن خلدون بين الأعجمي والعجمي.

• الألفاظ المشتركة = ( انظر : المشترك )

وهو مصطلح يرتبط بتصنيف المداخل المعجمية ، بحيث يمثل مفتاح الوصول إلى الكلمات وهو عام أوسع من الفصل سواء استخدم بسبب من رعاية الحرف أو من رعاية الموضوع وقد ورد عند ابن خلدون ١٢٧٠/٣

## (ث)

#### • ترتيب حروف المعجم =

وهو ولحد من مصطلحات البنية العظمى أو الكبرى للمعجم التسى تعنسى بالتصميم أو النتظيم الخارجي للمعجم ، وهو خاص بطريقة النعامل مع المداخل وتتظمها .

والمقصود به فى نصوص مقدمة ابن خلدون الترتيب الألفبائي الهجائي المشرقي الذي يسمى أحيانا بالمنهج الأبثثي ، وهو فى بعض الاستخدامات الخلدونية يستخدم بمعنى عام يشمل الترتيب التقليدي من أول الكلمة أو المعكوس من أخرها .

وقد ورد عند لبن خلدون في مثل قوله : ٣/١٢٠ س ١٤٥ ٨ (٢١)

ترتیب الصحاح = ترتیب القافیة | الترتیب بحسب أواخر الكلمات

ويسميه الدكتور محمد رشاد الحمزاوى فى كتابه ( المعجمية ) ص٢١٢ فقرة ب : النرتيب بأواخر الكلمات /المداخل .

ويرى أن الترتيب حسب أولخر الحروف من المدخل ، غايت له تي سير القافية على الشعراء . إن لم يكن يقصد أساسا التركيز على لام الفعل الدنى لا يطرأ عليه تغيير ، مقارنة بغائه أو عين وقد ذكره ابن خلدون في مقدمت با ١٢٧٠/٣ و ألف الجوهرى من المشارقة كتاب الصحاح على الترتيب

المتعارف لحروف المعجم ، فجعل البداءة منها بالهمزة ، وجعسل الترجمسة بالمحروف على الحرف الأكثر إلى المحروف على المحرف الأكثر إلى الكلم ، فيجعل ذلك بابا، يأتى بالحروف أول الكلمة على ترتيب حروف المعجم أيضا ويترجم عليها بالفصول إلى آخرها ".

## • ترتيب كتاب العين - الترتيب الصوتى - ترتيب المخارج

ويقصد به الطريقة التي انبعها الخليل بن أحمد في ترتيب المسداخل في محجمه العين مراعيا ترتيب الحروف وفق مخارج النطق بأصواتها من أقصى الحلق ابتداء إلى الشفتين انتهاء ثم نظام الأبنية ونظام التقاليب، وقد جاء ذكره في المقدمة ١٢٦٨/٣ ١٢٦٩ م ١١-١٢

• الترتيب المتعارف عليه = الترتيب الألفيائي الهجائي المشرقي

[ انظر : ترتيب كتاب العين ]

• ترتيب المخارج = الترتيب الصوتى المخرجي

[ انظر : ترتيب كتاب العين ]

• الترجمة = ترتيب الكلمات / تفسير المعاتى / عنوان الباب

استخدم ابن خلدون هذا المصطلح في المقدمة بأكثر من معنى يمكن إجمالها فيما يلي :

١- ترتيب المداخل المعجمية ، يقول في المقدمة ٣/١٢٧٠ س٣ وجعل القرجمة بالحرف على الحرف الأخير من الكلمة "..

٢-- تفسير المعانى ينقلها من لغة إلى أخرى والتعبير عنها

يقول في المقدمة ٣/١٢٦٠ س١٧ " واللغات إنما هي ترجيمان عما فسي الضمائر " ويقول ٣/١٢٦١ س ١٦ وتشوقوا (يقصد المسلمون الأواتــل) إلىسى علوم الأمم ونقلوها يُللنرچمة إلى علومهم، و أفرغوها في قالب أنظارهم، و جردوها من ثلك اللغات الأعجمية إلى لسانهم ".

## ٣ عنوان للباب أو القصل:

يقول ابن خلدون "/١٢٧٠ س ١٧ ويترجم عليها بالفصول " وهذه الاستخدامات مألوفة جميعا ، مسبوق إليها بحكم معنى الجذر اللغوى، و إن كان معنى للترتيب أو التصنيف جديدا إلى حد كبير .

## • التركيب = بنية الكلمة = تقليب الكلمة

استخدم ابن خلدون هذا المحصطلح في المقدمية ١٤٦٨/٣ س١٤ في معرض الحديث عن حدود ما يمكن أن يتركب منه اللفظ العربي في باب شرحه لمنهج العين في المسألة المتعلقة بالتقاليب يقول :" وهو غاية صا ينتهي اليسه التركيب في اللسان العربي "

كما يمكن أن يفهم منه معنى النقليب . (وانظر: المعجمية للدكتور محمد رشداد المحرزاوى (نقليب) فقرة ٢٤٥ . وانظر كذلك فقرة ٢٢ ص ١٦٥) ويقول في ٢٢٦٩/٣ س٣٠ " فانحصرت له القراكيب "

## (ح)

## • الحدود اللفظية - بيان معتى الألفاظ - التعريفات

وقد استخدم ابن خلاون هذا المصطلح في سياق يوحي بمفهوم بيان معانى الألفاظ أو تعريفها يقول ٣/١٢٧٢ س ١٠ " و لا تتوهمن أن إثبات اللغة في باب المحمود اللفظية ؛ لأن الحد راجع إلى المعانى ببيان أن مدلول اللفظ المجهول الخفي ، هو مدلول الواضع المشهور "

يقول الدكتور محمد رشاد الحمزاوى في المعجمية (ص ٢٨٥ فقرة ١٩٣) إن التعريف " من أهم عناصر النص المعجمي وقد أطلق عليه القدماء ... مصطلحات متعددة منها : الحد "

#### • حصر اللغة = إحصاء المفردات الممكنة في اللغة

وقد استخدم ابن خلدون هذا المصطلح المركب أكثر من مرة في سياق بيان الغرض من منهج الخليل ومن تابعه وقلده . يقول ١٢٦٨/٣ س ، قحصر فيه " ويقول " وتأتى له حصر الله " وفي ١٢٧٠/٣ س ؟ " وحسصر الله قداء بالخليل "

وقد استخدم الخليل تحقيقا لهذه الغاية نظاما رياضيا تمثل في التقاليب أو التباديل ، وهو ما استقر في الخلفية العلمية للمعجم تاريخا ومنهجا أن :" الغايــة من هذه المنهجية الرياضية اللغوية (هي) إحصاء قدرة المعجم ".

## •حفظ اللغة = تنوين / جمع

جاء في إطار بيان أسباب ظهور المعجم العربي في المقدمة أن أهم سبب أوجب العناية بالمعجم هو إرادة حفظ اللغة ، وهو مصطلح عام يشمل حمايتها من الفعاد .

يقول ابن خلدون ١٢٦٨/٣ س ٩ " فاحتيج للى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتابة ؛ والتدوين خشية الدروس " .

وبهذا يمكن أن يحمل هذا المصطلح المركب عدة مضامين بحساب تداخل الغايات والوسائل ، فإذا كان حفظ اللغة خشية دروسها غاية وهدفها فإنه يتعانق مع مناهج من مثل : جمع اللغة ، وتتوينها وكتابتها، وضبطها ، ووضع آلية لهذا الجمع مما هو من وسائل حفظ اللغة.

(خ)

- الخاص = ( انظر : العموم )
- الخط = ( انظر : الموضوعات اللغوية )
  - الخفي = المجهول = الغريب

وهذا المصطلح قديم جدا سبق لعلماء أصول الفقه استخدامه حيث نص الأبذى في بيان كشف الألفاظ التي لابد للفقيه من معرفتها ص ۱۸ فقرة ۱۱۲ و ص ۲۲ فقرة ۱۳۳ أنه المعنى الذي لا ينال إلا بالطلب والعناء ، أو هو مسا لا يظهر معناه للسامع لأول وهلة .

وقد جاء فى المقدمة فى ١٢٧٢/٣ يقول ابن خلدون " إن الحد راجع إلى المعانى ببيان أن مدلول اللفظ المجهول الخفى هو مدلول الواضح المشهور "

واستخدام ابن خلدون لهذا المصطلح يمكن أن يفهم منه معنى النسسبية إذ الخفى فى ارتباطه بمفهوم الملكة اللغوية ، والتدرب والمران ليس درجة واحسدة بحسب الأشخاص مستعملى اللغة .

## (د) • الدروس = ضياع اللغة / أو فسادها

ورد فى مباق بيان نشأة المعجم العربى تعليل هذه النشأة بخوف دروس اللغـة ، وضياع ألفاظها ، يقول ابن خلدون ١٢٦٨/٣ من ٥ " لما فــسدت ملكــة اللــسان العربى ... واستمر ذلك الفساد بملابسة العجم ومخالطتهم حتى تأدى الفساد إلــى موضوعات الألفاظ ... فاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين ؛ خشية الدروس " .

ومعنى المصطلح يحتمل دلالات متعددة منها : تغيسر دلالات الألفاظ وتطورها بعيدا عن المعنى الذي لابس نزول القرآن الكريم أو تغيسر فسي أبنية الكلمات أو موت ألفاظ أو موت دلالات .وقد استخدم هذا اللفظ مرة أخرى فى ما أل إليه أمر اللغات غير العربية يقول ١٢٦١/٣

س ۲ " واحتاج القائمون بالعلوم إلى معرفة الدلالات اللفظية والخطية في المسانهم
 دون ما سواه لدورسها وذهاب العناية بها .

## • الدلالة الخطية = المعنى المحصل من رسم الكلمة

وقد استخدم ابن خلدون هذا المصطلح المركب ليدل بـــه علــــى المعنـــى المستفاد من رمم الكلمة ، باعتبار الخط واحدا من وسائط الاتصال غير اللفظية ، وربما وهو يأتى متأخرا دائما فى استخدامات المقدمة بعد الدلالة اللفظية؛ النطقية ، وربما يكون ذلك التأخير بسبب الفارق فى تحديد المعنى المــستفاد منهـا ، إذ الدلالـــة المستفادة من الخط تحتاج إلى وسائل إضافية لتحديد المعنى مــن مثــل الــضبط والسياق وعلامات الترقيم على عكس الدلالة المستفادة من النطق أو من التلفظ .

يقول ابن خلدون ١٢٦١/٣ س ٢٠ " واحتاج القائمون إلى معرفة الدلالات اللفظية والخطية

ويقول كذلك ١٢٦١/٣ م 9 " وإذا كانت ملكته في الدلالة اللفظية والخطية مستحكمة ارتفعت الحجب بينه وبين المعانى ".

# الدلالة اللغوية = الدلالة = المعنى

استخدم ابن خلاون هذا المصطلح بدرجة نكاد تترادف مع مصطلح الدلالة ومصطلح المعنى وهو كذلك يستخدم نظيرًا الفسظ (جسم اللفسظ) منطوقاً أو مرسوما وهو ما يسمى بالدال . ويظهر من استخدامه لمصطلح الدلالة اللغوية كذلك أنه مرادف للمدلول وهو ما استخدمه ابن خلاون أيضا كما سيأتى فيما بعد .

## والدلالة اللغوية عند ابن خلدون تنقسم على قسمين هما :

أ- الدلالة اللفظية (دلالة اللفظ المنطوق)

### ب-الدلالة الخطية ( دلالة الكلمة المكتوبة )

وقد حدد ذلك المصطلح في المقدمة يقول لين خلدون ١٩١٣٠/س ١٩ " ولابد في اقتناص نلك المعاني من ألفاظها من معرفة دلالاتها اللغوية عليها".

## الدلالة اللفظية = الدلالة المستفادة من الكلمة المنطوقة:.

يستخدم ابن خلدون الدلالة ليعنى بها المعنى المستقاد ومن اللفظ المنطوق ، وهو قسيم الدلالة الخطية وهما معا يشكلان نوعى الدلالة اللغوية فسى التسصور الخلدونى .

وهذه التغرقة بين نوعى الدلالتين يعكس ما يرتبط بدلالة المتلفظ به، ومسا نقلوا به عن نظيرها الأخر وهو الدلالة الخطية ، وتظهر هذا العلو أو هذا التمايز من خلال تقدم الدلالة اللفظية على أختها في كل مرة ترد عند ابن خلدون ، ربما لما تتميز به من وضوح في تحديد المعلى راجع إلى ما يصاحبها مسن تتغيمات صوتية أو سياقات حالية أو تعييرات جسدية تعين على حسم معناها .

يقول ابن خلدون ١٢٦١/٣ س ٩ " وإذا كانت ملكته في الدلالة اللفظية والخطية مستحكمة ارتفعت الحجب بينه وبين المعانى "

وانظر كذلك : المقدمة ٣/١٢٦١ س ٢٠ و ٣/١٢٦٢ س ٥

## • دواوين اللغة = المعاجم المكتوبة

يستخدم لبن خلدون هذا اللفظ بمعنى المعاجم المكتوبة المدونة ، وربما الصرف معناه إلى مفهوم الجمع اللغوى الذى قام به اللغويون العرب القدامى . يقول ابن خلدون ١٢٦٨/٣ س ١١

" فشمر كثير من أئمة اللسان ذلك و أملوا فيه الدواوين " أى لجمع اللغة وحفظها.

## • الشواهد = أللة الاستعمال / نصوص اللغة = متن اللغة :

استخدم ابن خلدون هذا اللفظ بما يوحى بمعنى الأدلة التى تدل على صحة استعمال لفظ ما فى اللسان العربى يقول فى المقدمة "/١٢٦٦ س ١٣ واستكثر من أدلتها وشواهدها ".

وربما يفهم كذلك من النصوص للتى ورد فيها لستخدام هذا اللفظ ما يسوحى بأنها تحتمل معنى متن اللغة ونصوصها .

(ع)

- العجمى = ( انظر : الأعجمى )
- العربي = صاحب اللسان العربي

وهو يستخدم عند ابن خلدون في مواجهة الأعجمي الدني عجر عن تحصيل اللغة العربية ، وهو لا يربط هذا المفهوم بمفهوم الجنس أو الدم ، و إنما يربطه بالملكة والاستعداد البديهي والجبلي لفهم اللغة العربية والتعامل معها ، ويرى أن العجمي ، أو من هو من أصول غير عربية ربما يصل إلى تحصيل لسان العرب كالعربي أو الذي هو من أصل عربي إن اشتركا في مقومات تكوين الملكة التي تبتدئ من السمع وتتمو وتقوى بالمران والدربة والمراس لفظا وخطا.

## • علم اللغة = المعجم= بيان ألفاظ اللغة

يستخدم ابن خادون هذا المصطلح بمعناه المألوف فى النراث اللغوى العربى الذى يستخدم ابن خادون هو فقه اللغـــة . يقترب فى أحيان كثيرا من مصطلح آخر لم يستخدمه ابن خادون هو فقه اللغـــة . وهو واضح الدلالة على مفهوم المعجم تماما .

يقول ابن خلدون ١٢٦٨/٣ س٥ " علم اللغة : هذا العلم هو بيان الموضوعات اللغه بة "

والمؤلفات القريبة من عصر ابن خلدون تؤكد ذلك الاستعمال يقول ابن ساعد الأنصارى في كتابه ( إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد ) ص ٣٨ : الخاص بذلك اللسان من الدخيل فيه "

وقد استمر هذا المفهوم إلى وقت متأخر من عمر السدرس اللسسانى عنسد العرب، كما يشهد بذلك مثلا استخدامه فى المزهر فى علسوم اللغسة المسيوطى (٩١هـ ) وفى التحفة القليبية فى حل الألفاظ القرآنيسة لابسن يوسف القليبسى (ق١١هـ) ص ٤.

## • العموم = أصل وضع الألفاظ في اللغة

استخدم لبن خلدون هذا المصطلح في مقابل مصطلح " الخاص " ويفهم من استخدامه أنه يريد به معنى أصل الوضع ، قبل أن يستخدم من قبل أصحاب اللغة في أمور بعينها ، يقول ١٢٧١/٣ س ٤ " ثم لما كانت العرب تضع السشئ على العموم ثم تستعمل في الأمور الخاصة ألفاظا أخرى خاصة بها "

وبهذين اللفظين ندرك قيمة تفريق المعجم العربى بين الألفاظ الموضــوعة بإزاء معان مطلقة عامة وما هو موضوع منها بإزاء سياقات محددة خاصة .

(**L** 

## • القساد = انظر : الدرس واللحن

#### • فصل=

يستخدم ابن خادون مصطلح " فصل " بمجاوزة مصطلح "باب " باعتبارهما مكملين لما يسمى بترتيب المداخل في المعاجم العربية ، وقد استخدمه ابن خادون في سياق تعريفه بمنهج الصحاح الجوهري الذي رئب المداخل / أو الكامات وفق

حروفها الأخيرة معتبرا إياها أبوابا ، مع مراعاة الحروف الأولى معتبرا إياهـــا فصولا .

وبهذا يكون الفصل مصطلحاً مركزياً في نصور تتظيم المداخل المعجمية في هذه المعاجم التي صنف معتبرة الكلمات لا الموضوعات مداخل لها

انظر : المقدمة ٣/١٢٧٠ س٩ . وهو أقل عمومية من الباب و أخص منه

## • الفعل اللساني = اللغة المنجزة / المنطوقة

استخدم ابن خلدون هذا التركيب في سياق تعريفه اللغة وهو يشير به إلى التعبير والتكلم ويشترط فيه القصدية و الإفادة يقول ١٢٦٤/٣ س ١٤ " اعلم أن اللغة في المتعارف عليه هي : عبارة المتكلم عن مقصوده وتلك العبسارة فعل لساني، ناشئة عن القصد و الإفادة الكلام "

وابن خلدون بهذا التعبير بتخذ حجة لدى من أقر مصطلح اللسانيات عنوانا على العلوم الدارسة للغة من المعاصرين

# (ق)

#### • قياس العقل •

وهو غير القياس الفقهى القائم على اعتبار العلة الجامعة بين الأصل والفرع المراد الحاقه به ووسيلة إدراكها الشرع. وهو أمر غير قائم في اللغة.

وربما يمكن حمل قياس العقل على ما يسمى فى اللسانيات الحديثة بالعلاقة الاعتباطية بين طرفى العلاقة اللغوية ( الدال والمدلول )

يقول ابن خلدون ١٢٧٢/٣ من ٣-٤ " لا تثبت اللغات بقياس ما لم تعرف استعماله على ما عرف استعماله ، بجامع بشهد باعتباره في الأول بشأن القياسات الفقهية ... وليس لنا مثله في اللغة إلا بالعقل ... (و) القول بنفيه أرجح " ويؤكد أن العقل لا مجال له في هذه الأمور .

- الكلمات = المفردات = الألفاظ = الموضوعات اللغوية
- اللحن الخطأ في النطق أو الاستعمال انظر المقدمة ٣ / ١٢٧١ س٥ [انظر : الموضوعات اللغوية]
  - اللسبان = عضو الكلام / ( وانظر : اللغة )
    - و اللغة =

عرف ابن خلدون مصطلح اللغة قائلا "/١٢٦٤ س ١٣ وهسى عبسارة المتكلم عن مقصوده وقرر ضرورة توافر شرط القصد و الإفادة لكسي يسمى النشاط الذائج عن جهاز النطق لغة ، كما اشترط فيها المشافهة.

ثم توقف في مرات أخرى مقتصرا على غايتها ، فقال ١٧٦٠٠س ١٧ اللغات وسائط وحجب بين الضمائر ، وروابط وختام على المعانى " ويقول كذلك ١٢٠٠/٣.

س ١٥ " واللغات إنما هي ترجمان عما في الضمائر من تلك المعاني " .

وقد أفاض فى تحليل مصطلح اللغة عند ابن خلسدون السدكتور عبسدالقادر المهيرى فى كتابه ( نظرات فى التراث اللغوى العربي )(٢٦)

وقد استخدم مصطلح اللمان في أحيان أخرى بمعناه ويؤكد الدكتور المهيرى "أن ابن خلدون يستعملها في مواطن عدة من المقدمة بنفس المدلول ".

وبين أنّ ثمة تمايزا في استعمال ابن خلدون المصطلحين بحيث يمكن النص على ما يلى :

أ- ابن خلدون يستخدم اللغة عندما يتحدث عن علم اللغة وبيان الموضوعات
 اللغوية .

ب- ويستخدم مصطلح اللسان فيما هو أعلم ، بمعنى أن علم اللغة جزء من علوم اللسان .

ومن هنا يظهر أن ابن خلدون يستعمل اللغة في مجال ضيق ، ويستعمل مصطلح اللسان في المجال العام ، وانظر المقدمة "/١٢٢٣ س ١٣٤١١ ومن النصوص التي استعمله فيها بمعنى عضو الكلام لنظر "/١٢٢٤ س ١٠١

• اللفظ - ( انظر : الموضوعات اللغوية )

(م)

### • المتداول = كثير الاستعمال

تستخدم المقدمة لفظ المتداول بمعنى الكثير الاستعمال ، وهو مفهوم يقترب جدا من مفهوم القوائم الأكثر انتشارا ، و لا يقترن من بعيد و لا من قريب بمفهوم المبتئل ، يقول ابن خلدون ٢٧١/٣ من ٢٦ و أما المختصرات الموجودة في المبتئل ، يقول ابن خلدول من اللغة الكثير الاستعمال تسهيلا لحفظها على الطالب فكثيرة مثل الألفاظ لابن السكيت والفصيح لتعلب وغير هما وهو فيما يبدو متداخل مع الغرض التعليمي في تاريخ المعجم العربي ، وهو من المصطلحات التي تعكس عناية خاصة بمنظور المستعمل .

## • المجاز = المعنى المجازي .

يرد مصطلح المجاز في مبحث المعجم من مقدمته ليدل على ما كان مغايرا المحقيقي من المعاني .

يقول الدكتور محمد رشاد الحمزاوى في المعجمية ١٧٩ فقرة ٥١" المجاز من المصطلحات القديمة والحديثة ... يهمنا منه مفهومه عند ... الزمخشرى في أساس البلاغة مقابلة بالحقيقة ".

وهو بمنزلة الفرع من الأصل . وهذا الذى نقلناه من الدكتور الحمزاوى هو المقصود عند ابن خلدون بدليل ليراده وصفا لعمل الزمخشرى فى أساس البلاغــة يقول فى المقدمة ٣/١٧١١. س ١ \* ومن الكتب الموضوعة (أى المعاجم) أيضا فى اللغة كتاب الزمخشرى فى المجاز ، وسماه أساس البلاغة ، بين فيه كل ما تجوزت به العرب من الألفاظ وما تجورت به من المدلولات ".

وبهذا يمكن أن نتصور قسمي المعنى في الشكل التالى :



مدلول اللفظ = معناه ومفهومه وتصوره (انظر الدلالة اللغوية)
 وهو مصطلح أساس في المعجمية وهو قسيم الدال ، ومنهما يتكون مفهوم
 اللفظ أو الكلمة

وهو مرادف لمفهوم المعنى أو الدلالة أو التصور أو المفهوم عند ابن خلدون بهذا التعميم يقول في المقدمة "/١٢٧٧ إن" الحد راجع إلى المعانى ببيان أن مناول اللفظ المجهول الخفي هو مناول الواضح للمشهور "

وفى هذا النص فوق التعبير عن المعنى أو الدلالة بكلمة المدلول إشارة إلى تقسيم مدلول الكلمة إلى قسمين هما :

١- الخفى ( الذاقص الغريب ) ٢- المشهور ( الواضح الظاهر )

مركبات حروف المعجم = تقاليب الكلمات = مقلوبات الكلمات =
 تباديل

لستخدم ابن خلدون هذا المصطلح المعقد وهو يعنى به نقاليب الكلمة أو تباديل الكلمة وهو ولحد من عناصر المنهج الذي انبعه العين بهدف حسصر مفردات اللغة بآلية رياضية ، وقد ورد هذا المصطلح في المقدمة في سياق التعريف بمنهج الخليل بن أحمد في بنائه معجم العين يقول ١٢٦٨/٣ س ١٣ عن صنيع الخليل " فحصر فيه مركبات حروف المعجم كلها من التشائي والذلائي والرباعي والخماسي "

وقد استخدم التعبير عن هذا المعنى مصطلحا آخر هو : مقلوبات الكلمـــة كما جاء فى المقدمة ٣/١٢٦٩ س ١٤

وقد سبق للدكتور إبراهيم بن مراد استحياء مصطلح ابن خلدون حيث استخدمه في كتابه مسائل في المعجم يقول ٢٢ " وقد استنبط الخايل من أجل ذلك الاستقصاء نظريته في التقليب ، فعمد إلى حصر مركبات حروف المعجم " وقد علق في الحاشية قائلا " المصطلح لابن خلدون " كما استحياه في كتابيه مقدمة لنظرية المعجم حيث بقول ص ٢٥ في الحاشية رقيم ٦٣ معلقا عليي مصطلح : مركبات حروف المعجم : " المصطلح لابن خلدون فقد استعمله في المقدمة أثناء حديثه عن طريقة الخليل بن أحمد في حصر " موضوعات اللغية العربية " .

وهذا المصطلح يتشعب إلى مصطلحين هما:

المستعمل لما كان حيا على ألسنة الناس في تخاطبهم وتواصم المهم ونشاطاتهم اللغوية .

٧- المهمل لما كان لا وجود له على ألسنة الناس في نشاطاتهم

## المستعمل = ( بفتح الميم الأخيرة ) ما نطق به العرب من كلمات اللغة وكانت له دلالة ومعنى

وقد استخدم ابن خلدون هذا المصطلح باعتباره شكلا من أشكال نــواتج مقلوبات أى كلمة أو من نواتج مركبات حروف كلمة من الكلمات ، وقد جاء في مقدمة ابن خلدون ٢٩٦٣ في أثناء التعريف بمنهج الخليل بن أحمد أنه بعــد بيان تقاليب كل بنية كان س ٢١ يبين "المهمل منها مـن المـستعمل" وانظـر المقدمة ١٢٧٠/٣ س ٣-٤ .

وقد النقط الدكتور ليراهيم بن مراد في كتابه ( مقدمة لنظريــة المعجــم) كلام ابن خلدون ووضحه وعلق عليه قائلا ص ٢٥ " إن كل المركبات الصوتية للتي يظهرها نظام التقليب صور مجردة صامتة ثابتة متمثلة في الذهن . إلا أنها حسب النظرية الخليلية مصنفة صنفين متمايزين : الأول - هو المستعمل : وهو صنف المركبات التي تخرج من حيز الصور المجردة الصامتة الصرف إلــي اللغة إذ إنها ذات امتداد في استعمال الناس اللغوي ، فهي إذن من اللغة .

والثانى هو الممهل ؛ وهو صنف المركبات التى تبقى صامتة لأنها تيقى خارج اللغة ؛ إذ لا يكون لها امتداد فى الاستعمال . وتكون مركبات هذا الصنف مهملة " لأسباب مختلفة .

## • المشترك = الألفاظ المتعددة المعانى .

هذا المصطلح من المصطلحات التى تعكس شكلا من أشكال العلاقات الدلالية بين الكلمات حيث تكون لكلمة ما متحدة الرسم والشنكل معان عدة كثيرة.

وقد ورد ذلك المصطلح مجملا عاما في الهفدمة في سياق الحديث عسن - أنواع المعجمات العربية يقول ابن خلدون "١٢٧١/٣ س ١٤ " وكذلك ألف بعض المتأخرين في الألفاظ المشتركة "

## • الملكة اللسانية =

هذا مصطلح محورى فى نظرية ابن خلدون اللغويسة والتعليميسة على مستوى الاستعمال بحيث يمكن القول بأن كثافة ورود هذا الكلمة عال جدا فسى حيز علوم اللسان عنده .

وهى فى نظر ابن خلدون صفة راسخة فى النفس تمكن الإنسان من القيام بالأعمال العائدة إليها ".(٢٧)

وهي " في النظر الخلدوني شئ متمايز عن قواعد اللغة وعــن صـــناعة العربية

- المهمل = ( بفتح الميم الأخيرة ) [انظر : المستعمل ]
- الموضوعات اللغوية = الوحدات اللغوية / المقردات / الألفاظ /
   الكلمات .

استخدم ابن خلاون هذا المصطلح مرادفا للوحدات المعجمية وهو واحد من الكلمات الأماسية التي تعد عمود الصورة من مفهوم المعجم، وقد جاء فسي المقدمة ١٢٦٨/٣ س٥

كما جاء في المقدمة أيضا "١٢٦٨/١ س ٨ " حتى تأدى الفساد إلى موضوعات الألفاظ " وتقول كسذلك ١٢٦٨/٣ س ١٠ " فاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين " وانظر كذلك ١٢٧١/٣ س ١٠ .

وربما يفهم من هذه التسمية و لو إشارة إلى القول بأن أصل اللغــة هـــو الوضع عند ابن خلدون اعتمادًا على الاشتقاق (موضوعات ) من الوضع .

وقد استخدم ابن خلدون مرادفات كثيرة لهذا المصطلح ، فاستخدم مصطلح الألفاظ كما في المقدمة ١٢٧٠/٣ س ٢ واستخدم الكلم كما في المقدمة ٣/١٢٧٠ س ٢ .

 يقول ص ٨ " أما الوحدات المعجمية ... فهى موضوعات حسب اصطلاح ابن خلدون " ويتداخل مع مفهوم الموضوعات اللغوية مفهوم الخط أو رسوم الألفاظ باعتبارها شكلا للوحدات المعجمية .

(i)

- النقل بالترجمة = التعبير عن الكلام بلسان آخر. [وانظر: الترجمة]
- الثقل عن العرب = الراوية عن العرب / جمع اللغة من العـرب / استعمال العرب .

استخدم ابن خلدون هذا المصطلح المعقد للدلالة على طريــق نبــوت اللغة ، و أنه الطريق الذى جمعت منه لغة العرب ، وهو بهذا المعنى يكــاد يقترب من مفهوم الرواية اللغوية ، كما يقترب من مفهوم استعمال العرب .

يقول ابن خلدون "١٢٧٢/٣ س ١ " واعلم أن النقل الذي تثبت به اللغة إنما هو النقل عن العرب ، انهم استعملوا هذه الألفاظ لهذه المعاني ".

والمصطلح في مفهومه هنا يعد المعتمد الأساسي في رواية اللغة ، وتدوينها وهو بهذا ربما يرادف مصطلح السمع الذي عده ابن خلدون أبا الملكة اللغوية ، ويصبح النقل نو وظيفة مزدوجة يقوم بعبء إثبات اللغة من جانب ويقوم بتكوين الملكة وترقيها من جانب آخر .

(4-)

 هجنة = فساد في القدرة اللغوية / عدم القدرة على الإبانــة أو توصيل المعنى لعيوب في العلكة . ويعرف الدكتور منير البعلبكي الهجنة قـــائلا :" هجنـــة : خطــــأ ؛ كــــلام ملحون. خطأ لغوى في اللفظ او الصرف " (٢٦)

واستخدام ابن خلدون في المقدمة لهذا اللفظ يشير إلى هذا المفهوم يقــول ١٦٦٨/٣ من ٩.

" تأدى الفساد إلى موضوعات الألفاظ ، فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه عندهم ميلا مع هجنة المتعربين في اصطلاحاتهم المخالفة لـصريح العربية "

وهذه الهجنة أو التخليط كان واحد من أهم الدواعى التى دفعت المعجميين العرب إلى جمع اللغة وتأليف المعاجم .

## **(e)**

#### • واضح = المشهور

استخدم ابن خلدون هذا المصطلح في أثناء الحديث عن نوعى المسدلولات الخفي المجهول ، والواضح المشهور .

و:هو يقصد به ما سبق إلى الذهن تصوره وهو من نتائج قـوة الملكـة اللسانية يقول ابن خلدون ١٢٧٢/٣ من ١١ " إن الحد راجع إلى المعانى ببيان أن مدلول اللفظ المجهول الخفى هو مدلول الواضح المشهور "

وهو مصطلح يرادف المشهور وهما من مصطلحات الدلالة لهما وجود فى بنية المصطلح الأصولى وبنية مصطلحات علوم القرآن ، مرادف للجلى غيسر الخفى .

### وسائط = أشكال نقل المعنى .

استخدم ابن خلدون في سياق تعريف اللغة مصطلح: وسائط بمعنى أشكال حمل المعنى وتأدينه وقد حدد هذه الأشكال في شكلين هما: ١- اللفظ ٢- الخط

يقول في المقدمة ٣/١٢٦٠س١٧ " و الألفاظ واللغات وسائط "

ومفهوم الوسائط هنا يحمل إشارة إلى مفهوم النواصل باعتباره أحد الوظائف المركزية للغة .وهو واضح الدلالة على أن اللفظ والخط شكلان يقومان بالترجمة عما في النفوس والضمائر .

# • الوضع = أصل المعنى / أو المعاني الأولى

استخدم ابن خلدون هذا المصطلح ليل به في مقابلة مصطلح الاستعمال والخاص على المعنى العام الذي وجد مع الألفاظ في أصل ظهورها

يقول ابن خلدون ٣/١٢٧١ س ٥ " ثم لما كانت العرب تضع الشئ على العموم ثم تستعمل في الأمور الخاصة ألفاظاً أخرى خاصة بها فرق ذلك عندنا بين الوضع والاستعمال ".

ويقترب مفهوم الوضع بهذا من مفهوم الجمع أو المدونة أو متن اللغة مع وجود فوارق يحددها طبيعة السياق الذي يجب فيه استعمال كلمة ما من الكلمات.

وهو بهذا المعنى لا علاقة له بنظرية الوضع والاصطلاح في موضوع نشأة اللغة و لا علاقة لها بمفهوم الوضع المرانف لمعنى النحث .

. هو أقرب ما يكون لمعنى العام .

#### خاتمــة:

حاول هذا البحث أن يقرأ إسهام ابن خلاون من خلال المقدمة في البحث المعجمي وهو أمر جديد من وجهة نظر البحث .

وقد قام البحث بالتوقف أمام نقاط محددة أمكن من خلالها إقرار معرفة ابن خلدون بميادين البحث المعجمى المتداولة اليوم والدائرة حول التأريخ المعجمسى والتصنيف المعجمي والنقد المعجمي .

كما حاول البحث أن يصنع معجما / أو قائمة لمصطلحات عام المعجم كما وردت في هذا النص الفارق في تاريخ الثقافة الإسلامية العربية وهــو نــص المقدمة ، حاول به أن يصنع ما يمكن أن يكون بداية اصناعة معجم المعجمية العربية من خلال كتابات المفكرين العرب المسلمين ، ولم يحاول أن يشطط في تفسير هذه المصطلحات مدعيا أمورا لمجال الادعائها

ولم تقف الدراسة عند الترجمة لابن خلدون نظراً لتــوافر ذلــك قــديما وحديثًا.(۲۹)

### هوامش البحث

٧- انظر: مراجع اللسانيات للدكتور عبد السلام المسدى ص ٧٤ فقرة ٥٣٠ على انظر: مراجع اللسانيات للدكتور عبد السلام المسدى ص ٧٤ فقرة ١٩٨٤ على انظر: مراجع اللسانيات للدكتور عبد السلام المسدى ص ٨٣ فقرة ١٥٥ ٥ انظر: مراجع اللسانيات للدكتور عبد السلام المسدى ص ٨٣ فقرة ١٧٤ ٦ الفرة مراجع اللسانيات للدكتور عبد السلام المسدى ص ١٦٣ فقرة ١٢٤ ١٢٢ ٧ انظر: مراجع اللسانيات للدكتور عبد السلام المسدى ص ١٧٩ فقرة ١٢٥ ١٢٥٨ ٨ محن هذا الإفادة من إشارات كثيرة جدا وردت في الأدبيات اللغوية المعاصرة في العالم العربي مشرقه ومغربه ، المتدليل على القيمة اللغوية لباب علوم اللمان الذي ضمنه ابن خلدون مقدمته الشهيرة ويهمنا في هذا الساق الإشارة إلى تثمين الدكتور إيراهيم بن مراد لابن خلدون ومن خلال الحديد؛ عائد إلى أمرين أولهما مغربيته من جانب و إلى ما يشبه العكوف على الدرس المعجمي ، وهو موضوع الورقة التي تنظر إلى إسهام مقدمة الون خلدون في مجال العربية ، انظر :

- المعرب الصوئى عند العلماء المغارية (١٩٧٨م) وقد جاءت الإحسالات إلى ابن خلدون في ص ١٤ و ١٥
- وانظر الإحالات إلى ابن خلدون في التفكير اللسماني في الحسمارة
   العربية للدكتور المعمدي
- ٣٢٠ والمصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية ( ١٩٨٥م)
   الإحالات في ص٣٧ بالحاشية ٢١١ وفي ص ٤٧ بالحاشية ٢١٤ وفي
   ص ١٠٠٨ في المتن وبالحاشية ٢٩٥٠ .
- مسائل في المعجم (١٩٩٧م) وقد جاءت الإحالات فيه إلى ابن خلدون في
   ص ٢٢ في المتن وبالحاشية ٣ وص ١٠٧ في المتن وبالحاشية ٢
- ولا تقل كثافة الاستشهاد بمقولات ابن خلمدون اللغويمة عنمد اللغمويين المشارقة عن أختها في أدبيات اللغويين المغاربة في العصر الحديث .
- ٩- التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا الابـن خلـدون ص ١٦-١٧ ،
   تحقيق الدكتور محمد بن تاويت الطبخى ، تقديم الدكتور عبـادة كحيلـة ،
   سلملة الذخائر ، هيئة قصور الثقافة ، القاهرة العدد (١٠٠) لسنة ٢٠٠٣م

- ١- نكررت عبارة نافع ٢٨٧ مرة في رواية الخُتلى ٣٦٥هـ وابن العسلاف ٢٤ هـ من مسائل نافع بن الأزرق ، بتحقيق الدكتور محمد أحمد الدالى ، دمشق ٤١٣ هـ / ١٩٩٣م وجاء مكانها أحيانا بالفعل (واستشهد) مسندا إلى ابن عباس في طبعة الدكتورة بنت الشاطئ رحمها الله (دار المعارف) انظر مثلاص ٣٢٦ فقرة ١٤.
  - كما جاء لفظ ( وشاهده ) في ص ٣٣٤ فقرة ١٨
- ۱۱ وهي إحدى الوظائف التي نص عليها هارتمان في كتابه ۱۱ citation من ۲۰ في تعريفه لمصطلح الشاهد of lexico-graphy و انظر كذلك المدخل نفسه في معجم المصطلحات اللغوية للدكتور البعليكي ص ۹۰
- ١٣ مقدمة لنظرية المعجم ص ٩ وانظر مفاتيح العلوم ٢-٣ والمقدمـة لابسن خلده ن ١٧٦٨/٣ من ١٠٤٨/٩
  - ١٨٤ المعجم العربي نماذج تحليلية جديدة ١٨٤
- ١٥ المعجم العربي نماذج تحليلية جديدة ١٨ ، وقضية عدم متابعــة الحركــة المعجمية العربية لما جد من ألفاظ المظاهر الحيوية والمصطلحات العلميــة أمر يحتاج إلى مراجعة في ظل تراث ممتد لمعاجم المــصطلحيات أو مــا يعرف بمعاجم المصطلحات المتعدة العلوم .
  - ١٦ انظر : علم اللغة للدكتور وافي ص ١٧٠ س ٧ وما بعده
- ١٧- المعجم العربى : نماذج تحليلية جديدة ص ١٤ وانظر تحليل الدكتور عبد
   القادر المهيرى لمصطلحي اللغة واللمان عند ابن خاسدون فسى كتابسه :

- نظرات في التراث اللغوى ١٨١ وما بعدها مما يمكن أن يعين إلى قبــول القول بهذه التوسعة الدلالية لمفهوم المعجم
  - ١٠٨ انظر : مقدمة انظرية المعجم ١٠٣
- ١٩ انظر التعريفات للجرجاني (الفطرة) ص ٢١٥ فقرة ١٠٩٥ و (البديهي)
   ص ٢٢ فقرة ٢٣٧ و التوقيف على مهمات التعاريف (جبلي)
- ٢٠ انظر : الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون ٦٧ ومـــا بعـــدها والملكـــة
   اللسانية في نظر ابن خلدون ٢٥ ما بعدها
- ٢١ جاء في المقدمة ٣/١٢٧٠ " محمد بن أبي الحسين " ! في إنبساه السرواة ٧١/٣ " محمد بن أبي الحسن " وفي جذوة المقتبس ٤٧ ترجمة ٤٩ " ابسن أي الحسين "
- ۲۲ وجه عدد من اللسانيين المعاصرين إنتقادات المصنيع الزمخيشرى ، و لا سيما في معيار التفرقة بين الحقيقي والمجازى في كتابه ، ويعللون بأن أسبقية المعنى المادى المعنى المعنوى ليس من السمهل البرهنة عليسه . ويقترح الدكتور إبراهيم أنيس معيارًا آخر المنفرقة بين الحقيقي والمجازى من الدلالات بعد نقده الزمخشرى اعتمادًا على فكرة الجدة والطرافة . انظر : دلالة الألفاظ ١٣٢ وهو ما عاد وانتقده مرة أخرى في : في اللهجات العربية ١١٨ و انظر : فصول في فقه العربية ٢٨٨
  - ٣٢- مقدمة لنظرية المعجم ٨٨-٩٩
  - ٢٤ انظر : المعجمية الدكتور محمد رشاد الحمزاوى ٢١٢ فقرة (د)
    - ٢٥- المعجمية للدكتور الحمزاوى ٣١٣ فقرة ٢٤٥
- ٢٦- مصطلحا اللغة واللسان عند ابن خلدون (ضمن نظــرات فـــى التــراث اللغوى العربي) ص ١٨٢
  - ٢٧- الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون للدكتور ميشال زكريا ٢٦

## حميم المصطلحات اللغوية ص ٨٠ مدخل cacology

٩٩- انظر الترجمة التى كتبها لنفسه و أخرجها الدكتور محمد بسن تاويست الطبخى بعنوان التعريف بابن خلاون ورحاته غرباو شرقا ص ٥وما بعدها وعبد الرحمن بن خلدون للدكتور على عبد الواحد وافى ص ٩ وما بعدها وابن خلدون حياته وتراثه الفكرى لمحمد عبدالله عنان ص ١٤ وما بعدها وابن خلدون مؤرخا ص ٤١ وما بعدها وانظر: موقع علم اللغة من قائمسة تصنيف العلوم عند ابن خلدون دراسة الدكتور محمد على أبى ريان بعنوان تصنيف العلوم بين الفارابي وابن خلدون ص ١١٥-١١٦

- آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن ، لتشومسكي ، ترجمة الدكتور
   حمزة المزيني ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة سنة ٢٠٠٥م
- إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد ، لابن ساعد الأنصارى ، تحقيق
   الدكتور عبد اللطيف العبد ، القاهرة سنة ١٣٩٨ه / ١٩٧٨من مكتبة
   الأنجلو المصرية
- إنباه الرواة على أنباه النحاة ، للقفطى ، تحقيق محمد أبو الفضل
   إير اهيم ، دار الفكر العربى ، ومؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت سنة
   ١٤٠٦م ١٤٠٦م

(<del>'</del>

 بيان كشف الألفاظ ، للأبذى ، تحقيق الدكتور خالد فهمى ، مكتبـة الخانجى ، القاهرة سنة ٢٠٠٢م

- التحفة القليبية في حل الألفاظ القرآنية ، لابن يوسف القليبي ، تحقيق الدكتور محمد داود ، مكتبة الآداب ، القاهرة سنة ٢٠٠٢م
- تصنيف العلوم بين الفارابي و اين خلدون ، للدكتور محمد على أبو ريان ، مجلة عالم الفكر ، الكويت ، المجلد ( ٩) العدد (١) سنة ١٩٧٨م
- التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ، تحقیق محمد بن تاویت الطبخی ، سلسلة الذخائر ، هیئة قصور الثقافــة ، القــاهرة ســنة
   ۲۰۰۵م

- التعریفات ، للجرجانی ، تحقیق اپراهیم الإبیاری ، دار الریان ،
   القاهرة سنة ۱۹۸۷م
- تفسیر ابن خلدون لجوانب من درس اللغة ، للدکتور محمد عیـــد ،
   حولیات کلیة دار العلوم ، القاهرة ، العدد(٤) سنة ۱۹۷۲–۱۹۷۳م
- التفكير السانى فى الحضارة العربية للدكتور عبد السلام المسدى ،
   الدار العربية الكتاب ، تونس ١٩٨٦م
- التوقیف علی مهمات التعاریف ، المناوی ، تحقیق الدکتور محمد
   رضوان الدایة ، دار الفکر ، دمشق سنة ۱۶۱۰هـ /۱۹۹۰م

(ح)

جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس و أسماء رواة الحديث وأهـل
 الفقه و الأدب وذوى النباهة والشعر ، للحميدى ، تحقيق محمـد بـن
 تاويت الطبخى ، مكتبة الخانجى ، بالقاهرة سنة ١٣٧٧هـ

(さ)

- این خلدون : حیاته وتراثه الفکری ، لمحمد عبد الله عنان ، مؤسسة مختار ، القاهرة سنة ۱۹۹۱م
- این خادون : فلسفته الاجتماعیة ، لغاستون بوتول ، ترجمة عادل
   زعیتر ، مکتبة عیسی البابی الحلبی ، القاهرة سنة ۱۹۵۰م
- ابن خلدون مؤرخا ، الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ، مجلة عالم الفكر ، الكويت ، المجلد (١٤) المدد (٢) سنة ١٩٨٣م
- ابن خلدون وعلوم اللمان ، للدكتور عبد القادر المهيرى ، حوليات الجامعة التونسية ، كلية الآداب ، العدد (۲۶) سنة ۱۹۸۰م
- ابن خلدون واللغة ، لعلى أمليل ، الحوليات المغربية لعلم الاجتماع ،
   الرباط ، منة ١٩٦٨م

(7)

دلالة الأافاظ ، للدكتور إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المنصرية ،
 القاهرة ، سنة ١٩٩١م

(ع)

- عبد الرحم بن خلدون ، الدكتور على عبد القادر وأفسى ، سلسلة أعلام العرب رقم (٤) طبعة وزارة الثقافة ، القاهرة ، سنة ١٩٦٧م
- علم اللغة ، للدكتور على عبد الواحد وافى ، مكتبة نهــضة مــصر ،
   القاهرة ، سنة ١٩٤٥م
- علوم اللسان عند ابن خلدون ، لعبد السلام المسدّى ، مجلة المورد ،
   بغداد ، المجلد (١٥) العدد(١) سنة ١٩٨٦م

(غ)

- غراس الأساس ، لابن حجر العسقلاني ، تحقیق الدكتور توفیق شاهین ،
   مكتبة وهبة ، القاهرة سنة ۱۹۱۱هـ / ۱۹۹۰م
- الغريزة اللغوية : كيف يبدع العقل ، استيفن بنكر ، ترجمة الدكتور
   حمزة المذيني ، دار المريخ ، الرياض ، سنة ٢٠٠٠م

(**ف**)

- فصول في فقه العربية ، للدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، سنة ١٩٨٧م
- فى اللهجات العربية ، للدكتور إيــراهيم أنـــيس ، مكتبــة الأنجاــو المصرية ، القاهرة ، سنة ١٩٩١م

(م)

 مراجع اللسانیات ، للدکتور عبد السلام المسدى ، الدار العربیــة للکتاب، تونس ، سنة ۱۹۸۹م

- المزهر في علوم اللغة السيوطي تحقيق محمد أحمد جـــاد المـــولي و أخرين ، دار النزائ ، القاهرة سنة ١٩٥٨م
- مسائل فى المعجم ، للدكتور إبراهيم بم مراد ، دار الغرب الإسلامى ،
   بيروت ، سنة ١٩٩٧م
- مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ، تحقیق الدكتورة عائــشة عبــد الرحمن ( بنت الشاطئ ) سئة ۱٤۱۳هـ/۱۹۹۳م
- المصطلح الأعجمي في كتب الطب والسصيدلة العربيسة ، السدكتور إبراهيم بن مراد ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت سنة ١٩٨٥م
- مصطلحات ابن خلدون ، لشفيق جبرى ، مجلة المجمع العلمى
   العربي، دمشق ، العدد (۲۱) سنة ۱۹۰۹ م
- مصطلحا اللغة واللمان عند ابن خلدون ، للدكتور عبد القادر الفاسسى
   الفخرى ، دار توبغال ، الرباط ، سنة ١٩٨٦م
- المعجم اللغوى التاريخى ، الأوجست فيشر ، مجمع اللغــة العربيــة ،
   القاهرة ، سنة ١٩٣٧هــ /١٩٦٧م
- معجم المصطلحات اللغوية ، للنكتور رمزى منير البعلبكـــى ، دار
   العلم الملايين ، بيروت ، منة ۱۹۹۰م
- المعجمية: مقدمة نظرية ومطبقة / مصطلحاتها ومفاهيمها ، الدكتور
   محمد رشاد الحمزاوى ، مركز النشر الجامعي ، تونس سنة ٢٠٠٤م
- المعرب الصوتى عند العلماء المغاربة ، للدكتور إبراهيم بن مسراد ،
   الدار العربية للكتاب ، تونس ، سنة ١٣٩٨هـــ/١٩٧٨م
- مفاتيح العلوم ، للخوارزمى ، تحقيق فان فلوتن ، تقديم الدكتور محمد
   حسن عبد العزيز ، سلسلة الذخائر ، هيئة قصور الثقافة ، القاهرة ،
   مدة ٢٠٠٥م

- مقدمة لنظرية المعجم ، للدكتور إيراهيم بن مسراد ، دار الغسرب
   الإسلامي ، بيروت ، سنة ١٩٩٧م
- المقدمة ، البن خلدون ، تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، سنة ١٩٧٩ - ١٩٨١
- الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون ، للسدكتور ميسشال زكريسا ،
   المؤسسة الجامعية ، بيروت ، سنة ١٩٨٦م
- الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون ، للدكتور محمد عيد ، عالم
   الكتب، بيروت ، سنة ١٩٧٧م
- الملكة اللغوية في الفكر اللغوى العربي ، للدكتور السيد الــشرقاوى ،
   مؤسسة مختار ، القاهرة ، سنة ١٤٢٧هـــ/٢٠٠٧م

(ů)

- نظرات في التراث اللغوى ، الدكتور عبد القادر المهيرى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، سنة ١٩٩٣م
- R.R.K.Hartmann, and Gregory James, Dictionary of exicography, Routledge, London and New York, 1998.

رقم الإيسداع ٢٨١٥



